

## Columbia University in the City of Aew York THE LIBRARIES

Tatemational House

سِّ المِّ خَيَّاطُلُهُ

## الجبسة الطلومة

16

فَاتِحَة آخِرْزَاع لِلاسِيتِعمَارِ فِي دَوْرانهيَان



مَطَبَعَة ، رَوْضَة الفنون ، - بَيرُوتَ



المرالوني



سِّئليم خيَّاطَكُ

# الجبشة الطلومة

او

فَاتِعَة آخِرْزَاع لِلاسِيتِعَارِ فِي دَوْرانهيَان



مَطَبَعَة " رَوْضَة الفنون " - بَيرُوتَ

893.1K5212 G International Thouse SEP 1 1944 فاعد أحرزاع لاستعارفي دودانياه سيلاحظ القارئ في هذا الكتاب اخطاء مطبعية لا تحضي، وعبارات وجملا أصيبت بخلل أو تفكك او اختلاط بعضها بيعض .

يرجع شيء من هذا النقص المعيب، ولا شك، الى تسرعي في التأليف، لاني كنت مسوقاً برغبة اظهار الكتاب في اقرب وقت مناسب من جهة السياسة والخطة والحصول على التاثير المطلوب، لكن معظم النقص ليس نتيجة التسرع، بلهو عبارة عن خلل طباعي يعود الى افظع ما خبرت من قلة الاعتناء بالطبع و تصحيح مسودات الصف (البروفات).

هذا ، ومن طبيعة الاسلوب الذي اتبعه ان تترك الغلطة الصغيرة فيه على الجلملة تأثيرا وتشويها غريبين ، حتى ولو كانت تلك الغلطة « فير كولا » زائدا او نقطة ناقصة ذلك ، لاني احاول ان اصوغ الجملة بشكل يتلاءم مع تفكير العصر وحدود خياته وصفاته ، وان احم عليها بان لا تخرج بشيء عن نفس المعنى الذي اقصده ودقائقه ، عن منطوياته واقسامه وفروعه وانعكاساته ومعترضاته .

كان علي ، امام حالة كهذه، ان اقف بنفسي على الطبع.

MAR 25 1953

لكن ذلك لم يكن باليد، اذ كنت اكتب هذه الصفحات في فلسطين – حيث اتخذت لي اقامة فيها عقب ابعادي من بلدان الانتداب الفرنسي – وارسلها من هناك في البربد قسما بعد قسم الى سوريا – حيث يسر لي طبعها . اما الان، وقد سبق السيف العزل، فلم يعد لي سوى ابدا الاسف والالتجا الى حلم القارى الكريم ، مع رجائي اليه بان يهتم بالجوهر هذه المرة ويؤجل حسابه معي على الشكل .

- المؤلف -

## along Ellinse

الحقوق محفوظة للمؤلف

دمي انه ي المعادم عن العبية انم أن لهم . طابق مي إلك يرم كانت الغيرة الفائسان الإنساسية عبدالعا لا إلى ف

مر علي الأول ، وي لاب لك الكرد عارف يصل على عمر مر علام ، عارة السوار ، الله عامين و العالمي السي

#### مقدمة واهداء

### يامنديني أ

طلبت مني أن أسافر إلى بلاد الحبشة لا درسها وأنور شعبي العربي المظلوم عن قضية اخوان لهم و طلبت مني ذلك يوم كانت الغزوة الفاشستية الاخروة ضد ها لا تزال في مرحلتها الاولى ، يوم كانت تلك البلاد غارقة بعد في حلك عميم من ظلام و القارة السوداء ، الملفوفه بستور الفاتحين البيض ، النبلاء المتوحشين ، الذين يعيشون من امتصاص الحياة في تلك القارة ، ومن نشر الجهالة فيها وحولها لكي لا يخترق حدودهم مظلوم الى مظلوم ، او يلتتي انسان حر باخ له مرسف في اغلاله .

ولكنني، ياصديقي، اخبرتك مايي وما يعيقني عن اشهى ما تشتهي النفس بما طلبت مني . قلت لك انني مرتبط في هذه الساعة آلى بلاد العرب، وبان ذهابي قد ينتج اللصرر بدل الافادة، التأخير بدل التقديم، وعلى ذلك لا أخرج من مكاني، بل ابق في نقطتي كما يبتى الجندي الائمين، لا الزحزح ولا اتحول حتى ازحزح مع كل جندي رفيق آخر واحول من يستعبدون البشر وهم يطيبون ايديهم، ويتغزلون بأصنامهم وجرائمهم واوجاع عبيدهم بادمضة بملؤها دخان مئة نوع ونوع من افيونهم •

ثم قلت لك باني ، وان لم يسعني الترحال الى بسلاد اخواننا ، استطيع تبيين شيء عنها وعنا وعن عروقنا الجهادية الوثتي وأنا مكاني . وهكذا فعلت . وجئتك وجئت شعبي بهذه الصفحات . انها اوراق سو"دت في ليالي ارق العالم في هذه السنة ، هبطت علي من وحي الاشتراكية ونهضة الشرق العظيمة ، مسن وحي ماركس ونضال الحبشة ضد الرأسمال الغربي ، من الفكر الصافي العادل الذي يذيب نفسه حبة الشرق والغرب من اسياد تنتابهم افظع نوبات الجنون المجرم وأقرأها قبل ان تسافر انت الى تلك البلاد النائية القرية ، سواه كانت في الجنوب او في الشال ، فلعلها تفيدك

قليلا وان كنت انت نبعاً عذباً للافادة ، وان كنت سترجع الينا من هناك وفي جعبتك ما هو افضل منها بمراحل ، وافضح لخازي المستعمرين ، واشد تنويراً لسبيل الاحباش وسبيلنا نحن العرب على السواء ، واظهر تدريساً للخفايا المحيطة بطريق تحررهم وتحررنا السديد .

\*\*\*

يقولون \_ ايها العربي العزيز المناضل مع عصبة الثائرين لتخرير شعبك مع شعوب الارض باجمعها ! \_ يقولون ال الحبشة آخر دولة مستقلة في افريقيا . ومعنى هذا ، انها ، ما عـدا جمهوريات السوفيات وبعض حليفاتها ، تكون آخر دولة مستقلة في العالم الذي نعرفه وبمفهوم الاستقلال الذي ندركه ، اي الاستقلال عن ارادة الاستعمار ، وبالتالي الراسمال الذي يعني واياه شيئين متحدي الهوية ، فيلم سمعت ذلك \_ وكان قبل ان تجيئني بمدة وجيزة \_ تعجبت غاية العجب ، لا أنني منشوريا او مصر مثلا .

ذهبت على اثر ما سمعت افتش . لم اترك مكتبة للبيع او للقراءة ، في هذه المدينة وجاراتها ، من دون ان انقب في

رفوفها لاجد ما يعلمني شيئاً عن هذه الجارة الشرقية المستقلة . ثم غصت طوال الوقت بعد ذلك ، إلى أن أنهى هذا الكتاب، في بحر من جرائد ومجــلات اللغات التي احسنها ، التقط كل حرف يقع تحت نظري مما خطـــه المراسلون والمحرورون والملفقون والجواسيس ــ وبالمختصر بما خطه الطسون القلملو الظهور الضعيفو الصوت، وغــــير الطيبين الكثيري الظهور الامبراطوريات المتلاشية لولمة شائقة اخيرة من ولائمها . فكانت النتيجة وقتئذ (وذلك قبل نيسان من هذا العام) لتفتيشي وحماسي ان وجدت ماكان يكتب عن مملكة النجاشي الاسمر النبيه ، عن القطر الكبير والشعب النبيل المتعرضين لان يغيضا في بطون النجاشين البيض ، اصحاب القناطير المقنطرة من مال ومن عبيد، قدراً قليلا جداً بالنسبة الى اهميتها ومعنى القتال المستمر من زمان علمها ، قدراً جد محرف و موه ، النسة الى حقائقها وماكان يدور فها وحولها .

منذلك بدا لي كأن الاوروبيين والامير كيين المستعمرين، الذين يؤلفون مئات والوفا مـن الإسفار والمقالات والحاضرات المنشورة بكثافة عن كل ما هب ودب، نسوا قبل

هذا العام أن في بقعة من هذه المسكونة علكية قدعة ، عريقة بمدنيتها الخاصة وتاريخها، رائعة بما سي احوالها وحياة ساكنها، غنية بكنوز لا تثمن من مواهب الطبيعة في ارضها . ثم بدا لي كأن سبب هذا الاغفال ، د مؤامرة السكوت ، هذه ، يعود اني ان الحبشة كانت محاطة بمستعمر من وغير مستعمرة في آن واحد . وجدتها لاتزال منذ النصف الثاني من القرن الماضي حتى الساعة في حالة نزاع عنيف، عميق ، متشعب، مع دول الفتح الرأشالي ومع نفسها . ومن المعلوم عند المطلعين على خبائث المستعمرين انهم يتبعون قاعدة ﴿ السكوت من ذهب ، في مثل هذه الاحوال، اذ أنهم يشفقون من أن يعكر كثرة الكلام المفضوح والتعمق بالجدل المسموع حول شؤون فرائسهم صفو الولائم الفاسقة التي يقيمونها على حياة الملايين، على دم هذه المــــالايين واطفالها ونسائها واوطانها وعقولها ونفوسها وخبزها وتاريخها ومستقبلها • كانت عصابات من المستعمرين تعمل وتحاول وتعد العدة لنحر الحبشة وسلخ جلدهـا ، تنظيف أحشائها وفرز « قوادمها » ، لتهيئتها شوا. طيباً في سبيل مائدة فرعونية فاخرة . كانت تفعل ذلك كما فعلت في بلاد العرب، من قبل في الصين، في مصر، في صقع كل

امة شرقية عظيمة الماضي ، عريقة الثقافة ، ساذجة الشعب ، ولا تزال باقية في حاضرها على احوال وقواعد مجتمع ذلك الماضي . كانت تفعل ذلك وهي تتحذر من ان يشم بقية القطبع البشري المستعبد رائحة موت شقيقتهم المأخوذة الى الذبح ، من ان يروا دخان النار المعدودة لطبخها .

ولكن لما رأى القطيع ما تفعل العصابات علا الضجيج ولمع الرصاص!

لما رأى القطيع ذلك كانت الحقيقة قد أصبحت ، ياصديقي، لا تختني او تختبي و كان الاحرار قد توالدوا و تكاثروا في العالم ، رغم كل حصاد و آخر فهم ، بصورة لم يعد يستطاع قطع الاسلاك بينهم مها كان الا مم ، وفي هنذا الوقت كانت البشرية قد تعلمت كثيراً من تاريخها الطويل والممل ، الشقي والبليد . ها انت واحد قد ترامت اليك الرائحة خلال الشقوق في جدر المستعمرين ، فشممتها ، فقيات نفسك ، فجاش كل عقاك وجسمك ، فجئتني بمشروعك في سبيل انقاذ شقيقتنا الجبشة . ثم ها انا ايضاً شمت الرائحة ، فهاجتني وجئت الملاء الحقيقة على اكثر ما استطيع تجريدها . وها الناس في كل مكان يشعرون بما اكتب اثناء وقبل ان اكتب

وها امامنا وخلفنا وحولنا ، فوقنا وتحتنا وفي كل موطئ قدم انسان، مئات والوف ملايين وعشرات ومئات مـــلايين من المظلومين ، من الثائرين ، من القطيع المتشرد الواعي والفاقد الوعى \_ هاكل هذا العديد، عـــديد كالنجوم وكالرمال في كمياته ، يسيرون بكل ما غرست فهم اجيال التعاسة من حب للمظلوم وكره للظالم نحو الحبشة . والمتقدمون مر. هذا العديد محملون اليها شعلات النور الجديد، والمستعدون للموت مهما أسود مخاطرون بكل شي ليعلموهما والعالم بائسره كيف يلبس الضعيف جلده ويرمى من يتلمظون بلحمه في اعماق البحر الاحمر ... في كل اوقيانوس تضيع فيــــه اوساخ الحياة ، في كل فرن لاهب لا برحمو لا يبقى على مكروب. كل انسان شريف في العالم ، أميراً كان او صعلوكا ، كل عفيف ، اي ، محب للانسان ، اي لنفسه بالنتيجة ، من أي جنس او دين او عقيدة كان ــكل انسان مـن هذا العديد ينظر ، ياصديقي ، الى المملكة الافريقية كمسائلة يتعلق مها مثله · Le" >1

اطمئنك باني ، وانكنت لم استطع الذهاب الى تلك البلاد، وان كانت عصابات المستعمرين قـد صقلت سكاكينها ، بان

الحبشة جعلت البشرية باجمعها تمسك بتلك العصابات في حالة الجرم المشهود! اطمئن، وقل للجميع بان يعملوا حسبها يا مرمير المحبة والخير عند كل منهم!

واذا اعترضك واحد في دربك وسألك: «كيف تتكلم ولسانكم أمير من لبنان؟ »، فرد عليه مفحماً بأن في لبنان عشرة آلاف امير من هذا الطراز ، بأنه اذاكان موسوليني يمثل شعبه وهو يبيدهم فان شكيب أرسلان يمثل العرب ايضاً وهو يبيعهم ، وقل ، فوق ذلك ، لمعترضك: « ماكان عارضو انفسهم والمساهمون على اوطانهم في أسواق المزاد العلني الدولية ، ليستطيعون في يوم من الأيام ان يصبغوا الشعوب التي ينتسبون اليها بسواد وجوههم ، – وكي الشاه المؤمنين القتال ،

章 章 章

جاء دورنا لحكتابة التاريخ . راح الوقت الذي كان العالم يصدق فيه ما يكتبه أمثال اللورد كروم عن « مصر الحديثة » ، والاخوان « تارو » عن همجية اهالي المستعمرات الفرنسية وعظمة المانية النازية ، وأسعد بك والمؤرخ شمبرلن عن الثورة الروسية ، وجرائد « الطان » و « التاعس » عن

الأبواق الفاشستية في العالم، المنهالة بالضربات والاهانات على رأس الحبشة وهي في محنتها تتلوى بين أضراس مفتاليها . لقد شبع الجميع من تلفيقات وتخرصات ليس مثلها تخليط الصابئي وهو يخترع الاماديح مرغماً عن امرائه المستبدين . إن تاريخي الصغير هذا مختلف عن كثير مما قرأناه في لغتنا . ذلك لا نني لم اقصد منه مجرد سرد رواية مسلية فحسب ( وان لم اغفل حاجة التسلية ) او نظم كتاب نثر حزىن (وان كانت دواعي الحزن فيه غير قليلة ) عن ماضي أمـة وفتوحها وعبودياتها ووصف لمختلف احوالهـا الفرعية . ولا رميت كذلك الى عرض هذا الحاضر ، الوارث لذلك الماضي كما برث المرض الحل مماكان في أبيـــه ، عرضاً سطحياً ، او ملفقاً ، او مظهراً لحقـائق دون حقائق، او ناظراً الى موضوعي كشيُّ جزئى ، غارقاً في الصغائر وناسياً الكبائر ، او معتداً اياه حادثاً منعزلاً ، مكاناً وزماناً قائمين بذائهما ، لايتعلق ويتمر كز فهما كل الحاضر وكل الماضي وكل مكان آخر ، كما تشمركز هـذه الامور في كل زمان ومكان آخر ، تؤلف النقطة وسط الكرة اينها كانت عليها . ان ما محيط بنا مـــن الطبيعة والحياة لحيز

يشبة الكرة العظيمة ، يتعلق ويتمركزكل ما فيهما بكل ما فيهما بكل ما فيهما بكل ما فيهما ، شرط ان يكون فطرت اليهما ، شرط ان يكون فظرك وفكرك ، ياصديقي ، سليمين ، فلا يريان الاشياء فيشكل المحوجاجات وانتفاخات منشارية بعيدة عن تركيبها واشكالها ، كما هو حال بعض اهل البيهارستانات!

بل قصدت من الصفحات التالية الى ان ادرس وادرس و ان افهم ما بدا لي مضبوطاً ، صحيحاً كل الصحة العلمية ، فيما سماه المعلمان الحكبيران ماركس وأنجلز « بقانون حركة المجتمع » ، ثم ان اعود الى تفهيم ما ادركته لاخواننا ، لا ان امعن في جمع ورسم صور « بيزانطية » جامدة ، مكلسة ، مخططة على اعتبار الثبوت في الطبيعة والحياة ، وعلى ارجاعها الى غايات مضمرة في عقل ذات موهومة منعزلة ، بدل رؤيتهما وأيا الحس في اسباب وتناقضات ملهوسة التفاعل والتوليد . اما ذلك الاعتبار فانه يطلب تحريف الحقائق لانها تصطدم بمصالح الحاكمين والمالكين ، الذين يعيش القسم الكبر من الكتاب على استئجارهم ، او ينتج جيّاكة مشوشة من الخيالات الاعتباطية ، المعبرة عن ارادة تحيق أطاع اعتدائية أثيمة في جو مظلم مبهم ، المعبرة عن ارادة تحيق أطاع اعتدائية أثيمة في جو مظلم مبهم ،

او المتلاعبة ، او تنبع منه سخافات افيونية الاوهام ، مريضة النفس والاحلام — وبالاختصار : يستند الى ذلك الاعتبار « الخيالي » كل ما يعمل عـــــلى بقاء المجتمع كما هو : تعاسات وجهالات وظالمين ومظلومين .

حاولت ان لا اكتب سطراً الا وتكون او تتكرر فيه المثولة اوقاعدة شاملة جامعة ، مثل واسع الدلالة عميقه ، حقيقة ناتئة وغير ملموسة، حادثة هامة لم تجلب الانتباه ، وهلم جراً من هسنده الامور التي يعتمد فيها كاتب الشعب ، المخلص لخيره وفضيلته ، عسلى قواعد العلم من استناد الى الواقع ، وفحصه واستخراج الحقائق من مجموعات حوادث ثابتة قليلة الشذوذ ، والترجيح بين المعقول المنطقي وغير المعقول الح . . .

واعيد واكرر المسألة لتنغرس غرساً مكيناً في العقول التي ربيت على الاعواجاج في مجتمع يسوده فوضى واعوجاج نظام المستفيدين منه ما يملكون من عبيد وحق العبيد.

لقد جا ، دورنا لحكتابة التاريخ! فلنكتبه جيداً وسريعاً وكثيفاً . هذا ما حاولت ان أفعله . واذا كنت غير مجيد او مسرع او كثيف كفاية \_ فاعذرني لا ني لا ازال في الدور الذي يكون كل جهد الانسان فيه اعداد نفسه وسواه لاستقبال

شمس الصباح الجديد، في وقتنا هـذا الذي تتلاطم حوادثه وساعاته باستعجال لايمهل الواحد منا فينة يعيد فيهـا نظراً قليلا على ماكتبه .

هذا، واذا خطر لك ان تجد لي عيباً في إكثار التهكم وسط مأساة الرأهمالية المروعة، فاعلم انني فرح رغم عميم الشقاء ، فرح ، لا ني ارانا نسير الى الامام بأسرع بما نتصور ونشعر ، بل لا ني اتبين « الا مام ، وهو يكاد يأ تينا من نفسه من شدة ما نبدو له كسالى ! وعندما يشعر الانسان ، ويوقن بالحساب الجسامد ، بان مسبي عميم الشقاء ينحرون بعضهم بعضاً ، كيف لا يجد موضوعاً لدعابته ، ويصب جامات تهكمه عسلى رأس الجروي المجانين الذبن يحكمون عالمنا ، كما يقول غوركي، والذبن ينتحرون على الاسلوب « الهارا كيري » ، كما يقولون رفيقك الياباني !؟

\* \* \*

اقرأ هذه الصفحات، ايها الصديق، وأنت على الطريق. واعذرني، لما بنيت لك من الاسباب، على الاخطاء والهفوات الصغيرة التي أقـع فيها . ولا تنسى الذي طبع الكتـاب عندما تزعجك الاغلاط المطبعية، هذه اللعنة التي تمتاز بها طباعتنا،

خصوصاً عندما لايكون صاحب الكتاب واقفاً عليه .

أهد أبناء الحبشة في الجنوب والاخوان في الشيال سلامي وصفحاتي! قل لهم ان قلي وقلوب الملايين ترافقهم وتحارب معهم ضد" العدو البريري المشترك ، بلغهم الخبر اليقين من اننا جميعاً نواصل العمل في هذه الجبهة المتحدة التي ستنتهي، آجلا غيير بعيد ان لم يكن عاجلا ، الى الهيار الراسماليات الا كلة من بعضها ، الى التئام أول مؤتمر عالمي يضم مندوبي بحالس الشعوب المتحررة الى تحقيق أعظم حلم لا ول مؤرخ متمدن ، يوم رأى عصر الاشتراكية محتوم الجي وخان آلامه وسواد احتراقه بين دو اليب الصناعة الراسمالية ، يوم صاح: وسواد احتراقه بين دو اليب الصناعة الراسمالية ، يوم صاح: وسواد احتراقه بين دو اليب الصناعة الراسمالية ، يوم صاح: وسواد احتراقه بين دو اليب الصناعة الراسمالية ، يوم صاح:

ياعمال الخير والفضيلة الانسانية في كل مكان ، اتحدوا! ضموا الصفوف وهيوا الى الامام نمنع الاشرار من استعال اسلحهم الجهنمية! بل نستعملها نحن ضدهم ، ونجعلهم يقضون على بعضهم البعض ، بدل اعطائهم الفرصة اتحقيق مشاريهم التي تنظم انقراض البشرية وافضل ما توارثته من مدنياتها و ثقافاتها .

11 / cimor / 0461

سليم خياطه

ag by

弱



### دروس التاريخ او فصل كتمهيد

- mosper

عند ما راجعت تاريخ بلاد الحبشه وجدته شبيها في خطوطه المجملة بتاريخ كل امة ، واهم نواحي التشابه بين تاريخ الامم هو كثرة النكبات التي تصيبها ، سواء كانت من الخارج او من الداخل ، من اهوال الطبيعة او من نظام المجتمع ، في الحق ، ان تاريخ الانسان حتى هذه الساعة هو في الدرجة الاولى سلسلة طويلة من المصائب والشقاء ، والكراس القيم الذي وضعه الاستاذ امين الريحاني عن سوريا باسم « النكبات » يمكن ان بوضع مثله على المجموع البشري .

غير ان هناك فارقا واحـداً هاماً بـــين تاريخ البشرية السابق لهذا العصر وبينه اليوم . لقدكان الانسان

دائماً يطمح الى اصلاح حاله والتخلص من تعمله واضطرابه، لكن تحقيق طموحه كان فيما مضى يكاد يستحيل عليه، فيلجأ الي اليأس ، ومن ثم الى المخدرات الدينية ، فتزيد بذلك نكباته . اما اليوم ، فهو بجد أن مطامحه بمكنها التحقيق ، بل انها تتحقق . لذلكفهو ، عـــلى الاجمال ، مرح رغم مزيد شقائه ، متفائل رغيم تشاؤم اسياد نظام بموت . يتحرك ليل نهـار بسرعة تحرك اشكال الحياة المكروسكوبية ، ويتجه \_ وهو غارق بين تضاربتموجاته وتشوش نضالاته الظاهر \_ في مجار متضاربة ، متدفقة ، قوية ، تأخذه نحومراتع مستقبله الذي سيخلو من اغلب ماعرف من الواز، مصائبه. كل سليم النظر يلاحظ هذا الفارق الاساسي بين تاريخ الامم ومجتمعاتها القدممة وبينها الان،كل نزيه برى وبرغب حدوث هذا التغير في المجرى الانساني العام ، سواء كان يحدث ببطء مع عمق او ينفجر مع اجتياح،سواء كان يقع آناً بتحول او آناً بثورة . انه محدث في كل مكان \_ حتى في بلاد الحبشة التي نظنها منقطعة عن المعمورة. وانه اخذ تحدث منذ ما اكتشف الانسان واستحصل عملى الالات والوسائل والاستعدادات والمكنات الشتي

التي تيسره له ، منذ ابتدأ ان يلتجيُّ الى العلم وتنظيم نضاله للتخلص من مصائبه بدل ان يلتجيُّ الى الدين ويستسلم للفوضى. هذا ، وعندما اقول « الانسان » اقصد منه القسم والنواحي التي تمثل فيه ارادة تغيير حالته للخير العام ، لا القسم والنواحي التي تريد ديمومــة الحالة الحاضرة لمصلحتها الخاصة . فالشطر الاول هـو المجموع البشري الساحق، المتألم، المستعبد، الذي تصيبه النكبات فيالدرجة الاولى، تتقدمه جهرة من الابطال والشهداء، من المفكرين والعلماء والزعماء الشعبيين الثوريين ، فيشدون ازره ، ويمهدون له وعورة السبيل، ويكتشفون له القواعد والاساليب التي تحقق له تحرره وتمكنه مــن سعادته . اما الشطر الثاني، فيمثله كل من يستفيد ويعمل على ادامة استفادته من بقاءالمجموعة الانسانية الساحقة على حالها السابق والراهن من نكبة وجهل. وهذا الشطر عصابة ضئيلة العدد من المسيطرين.

على هذا سارت البشرية وتسير ، وعـــلى هذا الاساس ندرس الحبشة ، والان هيا بنا اليهــا لنرى كيف يتحول تاريخها من نكبات الى امل ، ومن هــذا الى تحقيقه ، فان هـــذه البلاد الاستوائية ، النائية ،

المجهولة ، الغريبة ، تستحق اهتماماً كبيراً منا نحسن العرب الذين نطلب ان نتحرر ونرتقي ونسعد مع غيرنا ، وان يتحرر غيرنا ويرتقي ويسعد معنا . لم تعد تلك البلاد مجرد اصقاع ضائعة بين الغابات والصحاري والنجود المجهولة ، منقطعة عن العالم انقطاعاً بجعله لا يؤثر فيها ولا تؤثر فيــه . كلا! بل اصبحت منه وفيه ، يعتمد مصيرها على بقية الدنيا وشي كثير من مصير بقية الدنيا عليهاً . بل العرب والاحباش انفسهم قد غدوا الان من بعضهما على قرب وترابط قضية ومستقبل كالقرب والترابط بسين اي بلدوبلد مصابين او مستهدفين لحلات الاستعمار. بین سوریا ولبنان مثلا، او بین مصر وطرابلس برقه، او بين الهند والصين ، او بين الجمهوريات السوفياتية وبقية العالم المظلوم جميعاً. فكل بلد على الاطلاق اصبحت اليوم مقدماً مقاطعة في الاتحاد العظيم الآتي لجمهوريات العالم . . . هذا ، ان لم يستطع الرأسماليون ان يقرضوا الحياة من على وجه الارض يحروبهم ومؤامراتهم.

\* \* \*

دخلت بلاد الحبشة ( وهي القطر الذي يعرفه الغربيون اليوم باسمي ، إثيوبيا » و « آبيسينيا » ) في حقبة التاريخ

التمديني المترقي عن حالات البداوة الاولى منذ ما هجر اليها عدد من القبائل العربية ، اهمها قبيلة عظيمة من العن اسمها « الحبش » او « الحبشة » ، وقد وقعت هذه الهجرة قبل الميلاد بيضعة قرون ، واما مايعرف من حقائق احوال وتاريخ هذا القطر فيما سبق هجرة الاحياش اليه ، فقدر ضئيل جداً نتوصل اليه بالتخمين . بل ان اكثر ما نعرف حتى بعد حصولها ، بـل حتى القرن الثالث او الرابع عشر بعد المسيح ، ليس الانتفأ ولمحات من بوارق الحقيقة الغارقة في بحور مـن أكفان الخرافة او عادات القبائل الباقيـة او الاثار الصامتة الناطقة . غـــيراننانستطيع تقدر بحمــــل تلك الاحوال وتصورها من كون أغلب اهلها كانوا يمتازون عن قبائل آسيا واوروبا السابقين بالاجسام الخفيفة المفتولة ، والشعر الجعدي اوالسبط الفاحم ، والبشرة القاتمــة تتراوح بين السمرة الداكنةوالسواد. كانوا محيون في وضعيــة متأخرة . يسكنون كهوفـأومضارب تدل على غاية من الفقر والاتضاع والجهل. يعبدون الانهار والطيور والجبال والاشجار ومختلف الحيوانات والثعابين والحجارة والاجرام السهاوية ، اولا يعبدون شيئاً على الاطلاق . كانوا يعيشون بالقنص اولا ، ثم بوسيلة جديدة الى جنب القنص هي تربية المواشي وزراعة الارض بالصورة الابتدائية واما الغزو فكان ديدنهم على كل الاحوال . وكثيرون من اهل تلك البلادلا يزالون على هذه الاوضاع وما يرافقها من عادات وعقلية وظروف حتى اليوم.

لما جاء العرب الاحباش الى بلاد تلك القبائيل جلبوا معهم لقال مدنية يمنية راقية في مصرها، ذات فنون وخبرة وتقاليد وعادات وآلات ومعارف جديدة مفيدة. ومنذ وقت هجرتهم تلك ، بل حتى من قبل ذلك, الى هذا اليوم والاتصال وتنقل السكان بين جزيرة العرب وبين اقاليم افريقيا الشرقية والشهالية ، المعروفة الان بالحبشة والصومال والسودان والاريترياوسواها ، قائم على قدم وساق في مجرى والسودان والاريترياوسواها ، قائم على قدم وساق في مجرى ناريخ الاقليمين ، وكاكان التقارب العرقي وثيقاً بين العرب وسكان الحبشة ، كذلك كادت العادات والتقاليد والعقلية والثقافة والعباد ات تكون موحدة بينها في اهم نواحيها ، بل ان اللغة نفسها جمعت ، فلسان الحبشة القديم كان لغة عربية الاصل اسمها «الجيئيزية». واغلب لغات الحبشة اليوم هي الاصل اسمها «الجيئيزية». واغلب لغات الحبشة اليوم هي

تطورات مختلفة للهجات مختلفة من اللغة العربية . غيران اللغة الامهرية وهي بنت الجيئيزية البكر واقرب اللهجات الحالية الى العربية بالفاظها ونحوها وصرفها واساليبها ، هي اليوم السائدة بين شعب الحبشة ، يعتبرونها لغتهم الرسمية في البلاط ودوائر الدولة ، بل وفي الكنيسة . وهكذا نجد ان لنا باهل الحبشة قرابة من كل وجه (فوق القرابة الانسانية ووحدة المصيبة والاعداء) ، حتى ان اسم بلادهم اسم عربي .

ومع هذا ، نجد ان بلاد الحبشة بالحدود التي نعرفها اليوم كانت مجهولة في الماضي البعيد . كانت في الماضي في انقطاع شبه مستمر عن بقيه الشعوب ، فلا تخرج من سديم ابهامه الاكل دهر وآخر ، تلمس أثناء الدنيا او تلمسها الدنيا . فتسري فيها عند ذاك رعشة تيقظ لفينة قصيرة ، ثم تعود تغط في نوم الاجيال المنسية . والسبب الاهم لهذا يعود الى وقوع معظمها في صقع نجدي عال ، بعيد ، موحش ، يمنعها عسمل الفاتحين والتجار والزائرين والمبشرين ويمنع عليها المعرفة والاتصال ببقية بلدان العالم القديم المحيطة بها . وكان ذلك طبيعياً في عصر لم تكن المواصلات فيه ودوافع التغلغل الاستيطاني او الاستكشافي او الاستعاري

قد صارت الى ماهي عليه اليوم.

ولكن رغم هذا الانقطاع، ورغم ما سنجده فيما يلي من قلة معرفة العالم بالحبشة قديماً وحديثاً، فان بابهاكان مطروقاً منذ اقدم الازمنة، وشطوطها وحواشيها مفتوحة امام روادها، وكان اوائك الرواد في الاغلب من صنفي التجار والفاتحين . كانو دائماً يستهدفونها وما حولها من المناطق طمعاً بما فيها من غنى ومحاصيل، نستشف خلال غيوم تاريخها المطموس مدناً تجارية ناميه، منتشرة هنا وهناك منذ زمن مجهول على الساحل الغربي للبحر الاحمر، كان يعمر هذه المدن، عدا الاحباش، طوائف مسن التجار الاحباب واليهود،

تخرج تلك المرافي الى الضو في عهد بطليموس الثاني ، عاهـل مصر الاغريقي ، ( ٢٨٥ – ٢٤٥ ق. م ) . فقـد ارسل اليها هـن الرجل بعثات الاستطلاع ، وسمد تربتها بالتجارة والاستغلال ، وطغت قوافل مصر في وقته حتى اقصى مدن البلاد الساحلية وبعض الداخلية منها . وقبل بطليموس الثاني لا يشك المؤرخون بان مصر ، عـلى عهد الفراعنة ، كانت قوافلها تجتاز بلاد النوبة اليها لتحمل منها انواع منتوجاتها

وموادها الخام والعبيد ، كما ان اهل البمن من عرب الجزيرة كانوا دائماً ينظرون اليها كنبع ثروات . وبعد بطليموس الثاني جاءالثالث ، الذي اتبع خطة سلفه مالفتح التجاري في الحبشة وذهببنفسه برتاد سواحلها، حيث جدد او اسس بنا. مدينة « آدويس »التي بقيت الى اليوم في شكل بلدة حقيرة اسمها , زوللا » . ومنذذلك الوقت حتى اليوم والحبشة مطمح لانظار التجار والفاتحين، والتجار والفاتحون لاينون عن محاولة إختراقها ، عـن مبادلتها البضائع ، وعن نهبها . ولهذه الناحية سيرة طويلة لاتزال تنطور ، كما سنرى ، حتى تأخذ شكلها الاستعماري الحديث. فانالتجارو الماليين والفاتحين المستعمرين اليوم يرون في الحبشة منجيم كنوز لاينضب، ولقد مر عليهم حتى الساعة ثلاثة او اربعة قرون وهم يستعملون كل الطرق، وترسلون بالبعثة اثر البعثة والحملة اثر الحملة الى الحبشة لمحاولة الاستيلاً عليها واخضاعهـا بكل ما فيها مر. موارد ومن احياء، الذين يعدون موارد ايضاً

\*\*\*

كان المؤرخون والادباء اليونان والرومان يطلقون ـــ بسبب غلبة جهلهم لمــا وراء اطراف سوريا ومصر ـــ لفظه

«ايثيوبيا » على جميع الارض الممتدة من الهند الى حدود ليبيا الغربية ، كانت الهند ومصر نفساهما تعتبران من ايثيوبيا هذه ، وكانوا يسمون جميع الشعوب السودا. او ذوي الجلود السمراء «ايثيوبين» . وعلى مثل جهل اليونان والرومان لبلاد الحبشة بجد جهل بقية اهل الامم والمدنيات السابقة لهم ، فاننا لانقع على ذكر واضح لها في المنقوشات الهيروغليفية المصرية اوسواها ، او المسمارية الاشورية او سواها ، كذلك التوراة لاتذكرها ، بل تذكر «كوش » اي بلد النوبة الني ترجمها ناقلوا التوراة الى اليونانية بلفظة «ايثيوبيا» المشار اليها ،

الا ان هذا الجهل ليس بغريب ، اذ ان الحبشة تكاد تكون غير معروفة من الجمهرة البشرية الى الساعة هذه . ليس من يعلم الحقائق الراسخة عن تاريخها و دخائلها غير نفر قليل من المستشرقين الانكلبز والفرنسيين والايطاليبن والالمان وسواهم القائمين بوظائف الاستكشاف فيها لحساب الدول المستعمرة ، والذين يطلقون ظلماً على انفسهم لقب المؤرخين ، اعتداداً عا يحتكرونه من المعلومات الهامة و بما يمتازون به من مقدرة على ترصيع كتبهم الضخمة بالاكاذيب والحقائق المحرفة مقدرة على ترصيع كتبهم الضخمة بالاكاذيب والحقائق المحرفة

او المغهاة او المشوهة . انهم لكذلك لتأثرهم بعقلية خدام الفاتحين .

ولكن جهل عامة الناس خارج حدودالحبشة قد لا يبدو لنا ايضاً كثير الغرابة عند ما نعلم بان اهل الحبشة انفسهم لايزالون بجملون الكثير من امر بلادهم : ماضيها وحاضرها . فان مــا يعتقدونه عن تاريخهم شبيه بما يحفظ بعض شيوخ الرجعية من الادباء والمؤرخين عندنا عن تاريخ الجاهليةالاوني انهم ، مثلا ، يرجعون انساب ملوكهم الى سليمان الحكيم ونوح وآدم ، فما كان العرب يرجعون ملوكهم الى سلالات متصلة بامثال هذه الشخصيات الخرافية ، وما يروونه عنهم وعن اسمائهم وغرائب حياتهم وحكمهم وفتوحاتهم وقوة ايمانهم بجعل روايات نسابنا واخباريينا القدماء شبيهة احيانآ بالحقائق النسبة لمحفوظاتهم . واما بخصوص معرفة الاحباش لحاضرهم الراهن، فهم احسن فهماً له بماكانوا عليه من فهم وادراك لامور حاضرهم منذ بضعة قرون . فــان أحد « المؤرخين » الانكليز للحبشة ، هو السير إ . أ واليس بودج (١) ، يذكر

<sup>(</sup>۱) لقد اعتمدنا في الشيء الكثير من المعلومات عن تاربخ الحبشة وسبرة المستعمر بن فيها على هذا المستشرق وامثال له . ذلك لانه لا يوجد الى الان كتب مكرسة للحقيقة والعلم والتقدم البشري مها درس فيها اصحابها هذه البلاد

في كتابه « تاريخ ايشوبيا » بأن جميع الدول التي كانت حول الحبشة في عهد من عهودها الماضية كانت تتنظر الى فتحها كل ساعة ، بينما ان الوحيدين الذين لم يخطر ذلك ببالهم كانوا الاحباش . اما اليوم ، فان جميع الاحباش يعلمون تمام العلم بان الدول الاستعمارية المحيطة بهم تنوي استعبادهم .

بيد ان نقص المعرفة لاحوالهم الحاضرة تتجلى لنا في انهم لايزالون غير مدركين مئة بالمئة بان السلاح الوحيد الذي يخلصهم من نوايا الشرعند اعدائهم هو العلم والثقافة الصحيحة والارتقاء التكنيكي الالي ، شريطة ان يكون هذا الارتقاء وطنياً شعبياً لمصلحة الاكثرية الكبرى من الاهالي ، لا ان تكون وسائله بيد الاجانب او بيد افراد منهم يخدمون الاجانب ويشتركون معهم على استعباد شعبهم ، لا نزال معرفتهم ينقصها الادراك التام بان الطيارة لا تقاومها الا الطيارة ، لا عصبة الامم ، وبان شعباً بدوياً يعيش في حالة الاقطاع وغير متعلم مهما يكن باسلا كريماً ، قد يقع في اية دقيقة فريسة سهلة منعلم مهما يكن باسلا كريماً ، قد يقع في اية دقيقة فريسة سهلة لظالمين خبثاء واسياد دمويين، وبان على الارض اليوم جمهوراً كبيراً جداً من المخلصين، ينتسبون الى جميع البلدان، ويعتبرون كبيراً جداً من المخلصين، ينتسبون الى جميع البلدان، ويعتبرون

باقصى جهودهم و بكل انواع التضحية لتحريرها مدن ربقة المستعمرين الاجانب ، اجل ، الاحباش يجهلون بان هؤلاء الانسانيين المخلصين قد ساعدوا قبل اليوم على تحرير بلاد غيرهم كتركيا والعجم مثلا، وبانهم يشتركون اليوم معاربعمئة وخسين مليوناً صينياً شرقياً لتحريرهم من قبضة عصابة الرأسماليين الانكليز والفرنسيين والطليان والالمان والاميركيين واليابانيين ،

\*\*

رجع الى تاريخ البلاد فنجد بانه لا يوجد لها تاريخ علمي همعروف بمعنى الكلمة قبل النصف الثاني من القرن الثالث عشر اتدري لماذا؟ لأن علماء الحبشيات يؤكدون لنا بانه لم يبق في البلاد الى هذا الوقت من الاثار او الكتب ما يدل عليها و يطبعها بهوية واضحة وببقاء الذكر الاكيد . فان الحروب والانتفاضات والفتوح – وهذه الاخيرة كانت كثيرة في حواشيها رغم ما اشرنا اليه من انقطاع الحبشة عن العالم كانت تجتاح البلاد طولا و عرضاً في حركة تدميرية دائمة . لقد كانت القبائل والمدن الصغيرة المستقلة وطبقات الاهالي المختلفة والمقاطعات والامراء والملوك ورجال الدين وفرق

المذاهب والشعوب المجاورة تتفاعل مع بعضها البعض تفاعل تنازع وتقاتل لايهدأ كانت شعلة الدمار لاتنقطع عن احراقها منذ اقدم عصورها ، ولا تلتهم الناس فقط بل تميت مواهبهم وميراثهم الثقافي والادلة على وجودهم ومركزهم الانساني تحت الشمس . ولما وافي القرن الثالث عشر وجد الحبشة وهي لايكاد يعمر فيها . لكثرة ما نهكت نفسها ، شي يروي عنها شيئا .

لقد اقتلع منها إعصار التنابذ والتعدي المتقابل المستمرجل مبانيها الثابتة ، ولم يترك الا قئيل مطموسات ودوارس ترقع ثلمات التخمين للحقيقة المنطوية في اثواب تاريخ خرافي مهلهل . وجلل المخطوطات والكتابات الشرحية والدينية والسيرية والخاصة باعمال الملوك وعائلاتهم وغيرها ، من التي كانت محفوظة في عاصمتها الشهالية القديمة «اكسوم» اوفي مرفأها البحري «آدويس» او اديرتها القديمة في الجنوب وامكنة البحري ، احرقها وأتلفها فوضى التنازع الاعمى عوواصف النزوات غير المربوطة ، بمامعها الاديرة والعاصمة والمرفأوجملة الامكنة الاخرى ، دمرت الكوارث المتعاقبة قرى البلاد ومزارعها ، وساعدت على استبقاء التعس والجهل والروح

البربرية ، وسهلت للملوك والرؤساء والحيهنة ، الذين كانوا العوامل الاولى في إذكائها، متابعة سبيلهم في ادامتها والاستفادة منها في فترات اعمارهم القصيرة ـ لتعود فتلتهمهم بدورهم وتقضي عليهمهم انفسهمقضاء فظيعاً ابدياً في نهاية المأساة . واما تجارة البلاد وصناعتها وآدابها وثقافتها ، التي كانت تتحرك للحياة والانبعاث كلما سكنت نيران الاقتتال والفتح والتذابح فينة لتأخذ نفساً قبـل ان تعود فتلتهب وان ترجع تجرف فقد تهزل حتى تصبح كعليل في حالة نزع وخور موتي، بل تسكن على حواثي حياة ابتدائية وتتغذى بما تمتاز به تلك الحالة من تأخر وفقر وكثافة ذهن . هوذا ، ايها القاري العزيز، فصل مربع آخر يضاف الى سيرة النكبات في العالم .

ولكن من خلال ثنايا الدخان المتصاعد حول هدذا التخريبوالافناء المتواصل، نلمح هنا وهناك بصيصاً لقبس ضعيف مرتجف ينور رسوماً مخطوفة من حياة الحبشة. ان مثل هذه الاشعات الحجولة لتعلمنا بانه رغم كل ما اعترى الحبشة (عسلى مثل ما اعترى جميع الامم) من تشويش الابادة، ورغم انقطاعها الطبيعي عن العالم ووجودها في اواسط افريقيا،

ورغم كل عقبة او نقص آخر ، قد استطاعت ان تشكل لنفسها كياناً قوياً وغنياً من المدنية والترقي والبناء والانتاج في فترات الاستراحة المسترقة من تاريخها المضطرب ، وفي هذا نتلقى درساً بليغاً عن مقدرة الانسان ، عـن اتجاهه الحقيق والمرغوب منه لنفسه ومن الطبيعة له ، عن قوة الارادة فيه وقوة البقاء ، عـن ذكائه وثباته واستعداداته ومقدرته الرائعة على التكيف ، عما يمكنه ان يحققه اينها كان وكيفها كان ومهما كان لونه ولغته وجنسه ، ومهما تعلقت به نواجن التقهقر والارتجاعية لترده عن سبيل تقدمه ومجده الحقيق ، عن مستقبله السعيد العظيم ،

وأحرى بالانسانية ان يكون لها مثل هـذا الا مل . اذ لولاه هل كان انا الا ان نسبق الموت باراحة انفسنا ؟ تأمل! خذ لك هذه الصورة السريعة من تاريخ الحبشة النكبي، الذي هو في الحقيقة رمز لتاريخ العالم باجمعه:

حروب تستمر بين الملوك « والرؤوس » والاباء ، بين المدن والمقاطعات والقرى والقبائل ، عائلات تقتتل على السلطة والثراء ، تتسلح باثارة الهستيريا الدينية وهي تمحق الشعب وتمحق بعضها بعضاً . الوالدون من الامراء يقتلون ابناءهم او

ينفونهم الى قم الجبال . اخوة يدسون السم في طعام الاخوة ليرثوا المملكة من دون مزاحم ، فاي سم اذن هو الذي يلقمونه للملايين من عبيدهم الذين ليسوا اخوتهم ؟ الملكة والنبيلة تكيد للملك والنبيل والعكس بالعكس . والكاهن والشيخ والحاخام يدخلون بين الجميع مزيدين في فساد احوال الجميع مغذين الناساس بحشيش اوهام كثيراً ما يندفعون بمفعوله اندفاع اصحاب الحسن بن الصباح الى جنانهم عن طريق الاغتيال والتخريب والانصراف عن كل معقول . من تاثيرهم انه بينا الفانحون يخترقون البلاد ويبيدونها ينصرف الاهلون الى التقاتل فيها بينهم على اي يوم ينبغي ان يعيدوا فيه عيد الفصح!

اسياد يغطسون في الموبقات وحرق المدن والقرى باهاليها وفي بناء الاديرة والكنائس والجوامع . ملك ينكح خليلة ابيه واختيه معاً ، وخلفاء له لا تخرم حياتهم ثانية مسن الاستراحة عن نحرهم لاعدائهم وحرق بلدانهم ونحر اعدائهم لهم . معارك هي من الكثره لدرجة ان امكنتها ، من ضياع ومدن وساحات امحت عن صفحة الخريطة ولم نعد نجد مواقع ظاهرة على وجه الارض . الملك «آ مدسيون » يشبهه مؤرخو

أيامنا باسلاف سقوه بثلاثة آلاف سنة ويزيد \_ ملوك النوبة وبرعسيس الثاني وارباب بابل وآشور . اساليب هؤلاء في الفتك لاتزال اساليه واسلافه وخلفاء . خمسمئة من رعايا الملك يلتجئون الى كنيسة هرباً من غضبه وظناً بانه تخاف الله ، ولكنه محرقها وهم معاً قائلا انهم دنسوها نبلا. وعاهلون من شتى الدرجات والطراز يذهبون الى العيد فيتلهون باصطياد الحيو أنات وأهل القبائل عـــــلى السوا و « ماما » الكنيسة الحبشية الصغير « اما سلامة » مثلطيب على بقية الباباوات ، اذ انه يغتصب نساء جيرانه كداود، ويفضل عليهن الغلمان، يكفره ومحرمه من رحمــة الله او يقتله رأساً . مثل النازي والفاشست وعسكريي اليابان ومستعمري الهند اليوم، كان الاقوياء بخفون اعداءهم ، فيصمت الناس ولا يجسر احد ان يتساءل اين راح « فلان » ، لانهم يعرفون « فلاناً » اصبح من ضيوف عالم آخر . واثناءكل هذا يخرج الكاتب الحبشي من كوة صومعته عنقاً هزيلا عليه رأس صغير شائخ تنقصه النظارات، فيجعل نظرة « ميوبية » تعبة في السهل، ثم يعود ليكتب وقلمه يئز على جلد الشاة : « وجرى الدم كا لماء »! يذهب الملك الى غزو سبع مدن يقتل جنوده كل انسان يلتقون به كماكان يفعل جنود الجنرال غاملان في الثورة السورية . ثم يعودون ها تفين فرحين ، فيكتب الكاتب مرة اخرى : «عاد الملك بسلام الله » ! ثم يذهب طاغية آخر الى غزوة ثانية ، فيظل يسير ويبيد ولا يترك خلفه من الاثار سوى الجثث والرسوم حتى يقطع النيل الازرق او الابيض ، ولكن حزااً يدخل قلبه هناك حيث تضمحل المعمورة ، لانه ، فا يقول الراهب المؤرخ : « لم يجد امامه احداً ليقتله في تلك الاصقاع » !

العبيد الارقاء اكثر من ثلث الشعب، ولكن ليس لهم حتى الشرف بان يسموا « شعباً » وهو « القطيع » في عرف الملوك ، غير ان الجماهير الجرارة التي تسمى شعباً ، التي تبلغ اكثر من ثلثي الثلثين الباقيين من السكان ، لا تفرق عن الثلث الاول الا بكونها واقعة في درجة ثانية من العبودية . اما ماعداهم فاقلية ضئيلة من الكسالي والمغامرين على حساب غيرهم، وكتهم « العناية » بان « يديروا » هذه الاحوال . اما القحط والوباء والمجاعة فتتعاقب ابداً . مع الحروب ، والشقاء المتراكم منذ مئات السنين في روع بشرية منهوكة ينفجر عنها أسطورة منذ مئات السنين في روع بشرية منهوكة ينفجر عنها أسطورة

شجية. يخلقها الشعب ليقذف بهادماغه في غيبوبة كي يعدمه تماماً، ولحكنها مع ذلك لا تعدمه احساسه بالعذاب . هي اسطورة تقول بان الملك تيودوسيوس بن داود الذي حكم ثلاث سنوات فقط وقلت في عهده الحروب نوعاً ما سيبعث ليحكم الحبشة الف عام طوال ، فلا تكون فيها معارك ولا يكون فيها فقر ، بل يرتع اثناءها كل انسان في احضان سعادة بهيجة ونعده وسلام .

التناحر بين الكنيسة والدولة قائم على قدم وساق . هذا بطريرك لم يقطعه الملك ما أمل لقاء مساعدته له على اخضاع الشعب لنزوته ، فيهيج الشعب عليه باسم الله وما يتبعه مر القديسين والقديسات فيفني في الهيجان بضع عشرات اومئات الوف يغرقون في بحيرات من دمائهم ، ولا ينتهون مسن متابعة سبيل الموت حتى ولو تدحرج رأس الملك عن كتفيه وذلك امير يرمي بضع مئات او الوف من الاكليروس في جرف سحيق او يشويهم بنيران وقودها من أديرتهم المحترقة ، ومن ثم يتبعهم بمذبحة عامة للشعب ، لكي تفهم هذه السائحة جيداً بان و كيل الله الوحيد على الارض وماسك دفاتره هو الملك لاغيره . هذا هو معظم التاريخ .

بلي ، انه لتاريخ الحبشة وتاريخ العالم هذا الذي ينطق بذلك الشعر وذلك الاسلوب الارجواني العميق. هو تاريخ البشرية الظالمة المظلومة . صحيح ان الامير الحبشي جاء بعد رعمسيس الثاني ببضعة آلاف سنة وهو ماكاً نه إلا نسخة ثانية له ،ولكن صحيح ايضاً بان هتلر وموسوليني في هذا الزمان نفسه جاءا بعد نيرون و آتيلا باقل قليلا من الغي سنة . كانت ملوك الاحباش وجيع الامم القديمة تحرق المدن والبشر، ولكن المستعمرين الفرنسيين منذ عشرة اعوام فقط احرقوا دمشق وحصدوا اهلها على النمط التيمور لنكبي .والمستعمرون جميعهم ، والانكليز منهم في رأس الدفتر، لا يزالون في القرن العشرين يبيدون و يحرقون القرى باهاليها على غرار ما أشعل هؤلا. قرية صرفند في فلسطين ، وعلى غرارما أبادوا الفلاحين المصريين في دنشواي، وعـلى غرارما فعلوا ويفعلون دائماً في الهند، وما فعل ويفعل قديسوهم من «كليف» حتى غوردون وحتى رامسي ما كدو نالد. ومع ذلك ، فإن الاحباش والامم القديمة لم يستعملوا الطيارات ليحطموا الشيوخ والاطفال والنساء بالقائهم من اعالي الجو ، كما يفعل رجال موسوليني بالعرب وكما يريدودن ان يفعلوا الان بالاحباش وغيرهم ممسن بجتهد الفاشست لتمريغهم تحت نعال

وحشيتهم « المثقفة »! كذلك ايضاً لم يعرف الاحباش وغيرهم من الامم القديمة كيف يستعملون الرشاشات كي يحصدوا بها اهل القرى التي يحرقونها كما وقع لاهالي صرفند المذكورة مثلا ولا لوف غيرها عندما تصف حول تلك القرى المغضوب عليها جنود الاستعمار ليصطادوا كل من يفلت من اللهيب. للحبشة عدر التأخر او ما يسميه برابرة اوروبا الحاليون «بالبربرية ». ولكن ما عذر فرنسا وانكلترا وايطاليا واميركا واليابان ؟ العله في ان نظامهم الاقتصادي لا يزال نظام الفرد يستغل الجماعة ، كما كان منذ ثلاثة آلاف سنة ؟ ام لعل عذرهم يستغل الجماعة ، كما كان منذ ثلاثة آلاف سنة ؟ ام لعل عذرهم في انهم ارق شكل تطورت اليه البربرية ؟ ،

والان أليس إن أفظع كارثة أضيفت إلى قائمة النكبات في تاريخ الحبشة هي هذه النكبة الجديدة التي نقلنا نتفة من اعمالها، التي حملها إلى تلك البلاد وإلى سواها وكلا. رأسماليي انكلتر اوفرنسا وايطاليا ودولهم؟ هي وافدة الاستعمار، القمة في جبل شقائها وشقاء جميع الشعوب، هذه التي جاءت الحبشة اكليل شوك أخير قبل ان تدخل في انتفاضة العالم الكبرى. هي اروع واخبث جميع مصائب الاحباش، ولم تجثهم من البربرية القديمة بل من « مدنية » الرأسمالية.

نخرج من هذا الفصل التمهيدي وقد تجلت لنا الجوانب البارزة التي احاطت بماضي ألحبشة، والتي لا نزال تتطور معها وتحيط محاضرها. والاهمية الاولى لما عرفناه من هذه الجوانب هو فيما تقدمه لنا مدن الدروس التي يجب ان لا تضيع فوائدها لهذا أشدد التنبيه اليها بتعدادها كما هو آت.

هــــذا ، واعتقد بانه يحـق لي كشرقي متعرض لعبودية الاستعمار وواقع مع قومي في نفس الفخ المنصوب لاخواننا اهل الحبشة ــ نعم اعتقد بانه يحق و يجب علي وعلى غيري ان ننبه بعضنا بعضاً الى مثل هذه النقاط . ذلك لانها جوهرية بالنسبة اليهم والينا على السواء ، وادراكها يعينهم ويعيننا على نوال الحرية والسير في معارج التمدن الاشتراكي الصادق والتنعيم بعدله و بحبوحته وهاك الان هذه الجوانب:

1 — ان معرفة الاحباش المعاصرين لتاريخهم تحتاج الى تصحيح منهم له . ذلك كي يفهموه علمياً ، مبنياً على الحقائق الاساسية ، على قواعد النضال الطبقي وعلى المحور الاقتصادي الذي دار ويدور عليه هذا النضال . وهذه الحقائق لاتظهر لنا الا على ضو طريقة المادية التاريخية في البحث ـ الطريقة الوحيدة السليمة لفهم حوادث المجتمع ومعرفة اسباب تقدمه

و تقهقره ، ماضيه وحاضره ومستقبله ، من دون أقل تحريف او تشويه ، دون اي تمايل نحو « اليمين او اليسار » كما يقول ملكهم القديم النابه كلوريوس في مقالته « اعتراف الايمان ». يجب ان يفهم شبأب الاحباش المخلصون ومفكروهم المجددون هذه النقطة واهميتها . اذ أن المعرفة الصحيحة للتاريخ تلعب دوراً بمكان اولي . في رقي بلد ما ومناعته على الاستعار .

٢ — ان ما تظهره لنا طريقة المادية التاريخية في درس الماضي هو كونه لم بك—ن الا ماضياً من الملوك والبطاركة والزعم—اء والشيوخ والوان النبلاء والكهنة يشكلون محوراً لمصائب وتعاسات لا تنقطع ، يلغ فيها الشعب وهو يحمل رؤساءه هؤلا وصليب عذابه . وبكلة : كان الماضي ماضي نكبات الشعب المستثمر المخضع لارادة ومطامع اسياده .

س \_ كان الماضي، عدا ذلك، انقطاعاً ثقيلاً ، شبه مستمر بين الحبشة وبين بقية الدنيا ، الا ماحدث بينهما مـن اتصال عن طريق التجارة والفتح والدين .و هذه طرق عملت ، في الواقع على از دياد انقطاع الشعب الحبشي و تنمية كرهه للعالم الخارجي، الذي بدا له وكانه غول يفغر فاه ليبتلعة فوق ما هو «مبلوع». وكان من اثر ذلك ان امتنع عليه أن يستفيد الاستفادة الثقافية

المشتركة بين الشعوب، وعن اكتساب معارف الامم العلمية والادبية والفنية ومساهمتها في الاكتشاف والتقدم، واخيراً عن السير مع التاريخ الى ابعد مراحل التطور التي وصل اليها في اوروبا واميركا وآسيا عموماً، ثم فيما وصل اليه عند سكان الجهوريات السوفيا تية عشالة المرحلة الاخوية الجديدة في حياة الانسانية قاطبة.

إلى الاحباش والعرب ليسو فقط أقربين بالدم واللغة والاخلاق والعقلية ، وعلى اتصال دائم منذ اقدم العصور حى اليوم ، بل انهم ايضاً شعبان نبيلان تجمعهما مصائب الماضي التي ولدت منها مصائب الحاضر . تجمعهما الحاجة الى السلام والتضامن في سبيل تكسير انياب الاستعار المكشرة الزابدة قبل ان تعرق لحم الشعبين عظمهما تعريقاً كاملا .

و \_ ان بلاد الحبشة غنية جداً . كانت كعبة يتوجه اليها الفاتحون والتجار منذ ايام الفراعنة ، مخترقين اليها اسوار بعدها وانقطاعها وحواجز البحر والغابات والنجود الشامخة والدكادك الفجة ، مخاطرين بانفسهم في اجتياز مناخات المناطق الاشوائية ، والان ندرك ان هذا الغني الذي جذب اليها برغم الاخطار . نجاراً وقواداً من الامم القديمة ، هو نفسه الذي

بجذب اليها اليوم قواداً وتجاراً من دول الاستعمار . كان اصحاب القوافل ياخـذوز، مـن البـلاد ذهباً ومسكماً ونخوراً وخشباً وعاجاً ابيض واسود ( الاول ) هو سن الفيل والثاني هو (العبيد) ومزروعات ومنتوجات شتى ، وبجعلون منها سوقاً لبضاعتهم . واليوم ايضاً يرغب المستعمرون بهذه الاشياء، وبما يزيد عليها كثيراً . هذه الزيادة هي في ان رجالهم كشفوا في الحبشة عـن طبقات معدنية لاتثمن فهم يريدونها . وفي امكانهم استخدام تر بتها الطيبة في انتاج ما لم تكن تعرفه في السابق من المزروعات بواسطة شركات استثمارية واسعة يكمد على اراضيها ابناء البلادانفسهم تحت شروط العبودية الاستعارية فهم يطمعون بذا ك ولا يكادون ينكرونه ولكن يسمونه بلغتهم المعسولة المنافقة « تمدنا » . وهم يشعرون في يلادهم بضغط ملابين العمال البائسين والعطالين ( وهمذا يسمو نه « مزيادة السكان ») ، الذين يسلبونهم كل شي ويرمونهم للجوع ــ فهم يريدون ترقيع هذه الحالة بقذف اولئك العمال في بلاد الاحباش ليموت منهم قسم في البدُّ بمحاربة اهلها، وليعيش القسم الباقي بالامتصاص من دم من يبقى من الاحباش اثناء ما يكدسون القناطير الذهبية لاسيادهم . كل هــذا يجعل الحبشة مطمحاً المستعمرين (وموسوليني وفاشستيته تمثلهم فيها اليوم)، ويجعل هؤلا على استعداد لقتل كل ابن من ابنائها في سبيل الحصول عليها ، هذا ، والمهم في غنى الحبشة هو ليس الغنى في نفسه او الغنى لنهب وابادة يشبعان مطامع المستعمرين ، بل هو في استطاعة استخدام الاحباش انفسهم له وترقية حالهم به ، فان في البلاد من الموارد ما لو يعمد الاحباش الى استغلاله بالالات والتكنيك الراقي مع الطرق التعاونية الاشتراكية الحديثة ، لوسع كل فرد منهم ان يعيش التعاونية الاشتراكية الحديثة ، لوسع كل فرد منهم ان يعيش أرفه عيش وان يكون كل منهم في مستقبل غير بعيد سيداً قائماً بذاته ، له بيته الخاص واوتومبيله وراديوه وما لا نعلمه الان من غرائب نعم المستقبل ، لاعبداً لسيد اقطاعي اودودة تحت نعل الاستعاري .

7 — ان للاحباش ميزات وقابليات رائعة . ولهم ذكاء متوقد واستعداد لاينقص عن استعداد أي شعب آخر للترقي والتحقيق ، مما يجعلهم قادرين على السير في طليعة الامم الماشية الى تحررها ، ويسهل لهم تقديم معونة ودفع قويين لموكب المدنية الاشتراكية الذي لا يتوقف ثانية عن السير . والدليل على قولي تجده فما نراه خلال ظلمات تاريخ

البلاد من انبثاق أشعات متوهجة لمدنيات قوية قامت فها . فان الحبشة قد عرفت في حدودها الشاليـــة مدنية النوبة، وفي الشال الغربي أزدهرت لها حضارة غنية عقب أيام البطالسة ، وظهر في اواساط القرن الرابع امبراطور في عاصمتها القديمة آ لسوم اسمهٔ « ايزانا » نستطيع ان نضعه في صف ڪبار رجال السياسة واذكياء القواد الذين عرفتهم الشعوب . ومما كثير من الاثار ، اهمها معابد « لاليبا لا » الشيرة. لكن هذه المعابد كافية ، إذ أنها من الجلال والفخامة وروعة الصنعة ما يضعها في رأس قائمة عجائب اعمال الانسان البنائية في العالم. وفي الحقيقة ، اجد كثيراً من الحبشة كونه ظهر فيها قسم مـن ملوكها كتاباً ومغرمين بالمناظرات الفقهية والجدل النظري . والمكان المتقهقرين اللذين وجد فيهما هؤلا. الملوك، وبالنسبة ﻠﺮڪرهم كأسياد في دسوت الحكم، اذ لمن دلائل الخصوبة الكامنة في شعب ما ان نجدحتي ملوكه مولعين بالايحاث التصورية مهاكانت عليه من البلادة والعقم. وان شعباً يخرج ابا علا.. المعري في شخص مفكر حر، موهوب، تضطهده الدولة

والكنيستان الرومانية والحبشية معاً، واقصد به الكاتب زرأى يعقوب، كشعب يرقد فيه عدد لا يحصى من النوابغ . حقاً لقد كان انقطاع الشعب الحبشي عن الاتصال الثقافي والحضاري بالعالم مانعاً عليه سبل تقدمه وانمائه لمواهبه، وواقفاً دون اخذه حقه واعطائه قسطه من محصول الفكر والاجتهاد البشري . غير ان منغوليا السوفياتية كانت مثلها قبل ان تخلع عنها نير قيصر الروس وتصبح جمهورية شعبية حرة ، آخذة في اظهار هبات فكرية وانتاجية واختراعية وفنية رائعة ، ولذا ، فان رفع كابوس الاستعار والتخلص من الرجعية الاقطاعية باقامة حكم شعبي لامور لاتوثق صلة الحبشة بالعالم كند مع نده وحر مع أخ حر فحسب ، بل تخصب تربة الذكاء والانتاج نده وحر مع أخ حر فحسب ، بل تخصب تربة الذكاء والانتاج خلافاً لافك المستعمرين .

√ – مثلما نتبين شرارت لامعة للعبقرية الحبشية الكامنة خلال تاريخ من الانعزال والنكباث ، كذلك نتبين خلفه ان الحبشة استطاعت ان تكتسب رغماً مجموعة كبيرة من هبات الثقافة والمعرفة والتجارب التي كانت من محصول الامم الاخرى . كانت علاقة التجار بالبلاد علاقة مادية مبتذلة،

وكانت علاقمة الفاتحين نهماً وقرصنة وسيفاً بتاراً . غير أن قدراً كبراً مما كانت تملكه الامم في هذه النواحي تسرب، مع ذلك الى الحبشة ، فاستطاعت ان تستفيد منه حتى عمر اقبح صور تلك العلاقات. والتعليل الشامل لهذا التسرب انه حتمي الحدوث. يقع بمجرد وقوع الاحتكاك او الجيرة بين قومين . وإذكانت الامم التي اتصل اهـل الحبشة باهلها ، دائماً متقدمة عليها ، بسبب ما كان لها من صلة أوثق ببقية العالم ومدنياته ، فقد اصبح لا محيد عـــن اكتساب الاحباش حتى من لصوصها وفاتحها وتجارها شيئاً مما امتازت به عليها . لا شك بان غزوات كغزوات جند وتيمورلنك قضت على الشعوب التي استهدفتها ، لان اهـل هذه الفتوحات كانوا على قدم راسخة في البربرية الابتدائية بينما ان الصينيين والمسلمين الذين فأض عليهم مغول جنكيز وتتر تيمور كانوا أرقى منهم بكثير ، فكانت النتيجة ان اجهزت البربرية عــــــلى التمدن ولم يستفد المستهدفون للفتح سوى الابادة . لكـن احتداك العرب باوروبا أفادها وقدمها . هذا ، ولا اقصد « بالاحتكاك » الفتح بمعنى الكلمة. واما الاستعار، فلا اقصده ابداً . لانه ، مــن جهة ، تيمورانكي العقلية تماماً في انأنيته

وغايتة ودمويته وما يريد من محق الاقدام التي بجتاحها. ومن جهة اخرى يشكل الاستعمار ظاهرة قائمة بذاتها ، لامثيل لها في السابق ابداً لكونها من مفرزات الرأسمالية التي تولدت من اقتران التطور التجاري والمالي الواسع الحديث بالثورة الصناعية التي لاتزال ولن تزال مستمرة الثورة ، ولكن التي ليس الاستعمار الامن ظاهرات الدور الاول منها فقط ، وهو دور وشك الانقضاء.

غير انه ينبغي ان يقال بان على اهل الحبشة في هذه الساعة مجابهة المواقع بكل فظاعته الرأسمالية والفاشستية . لذلك كان عليهم ان يعملوا بكل ما عندهم من جهد وحيوية ومناعة ، أثناء ما هم متعرضون له من أفتك الغزوات الاستعمارية التي تمثلها ايطاليا اليوم في بلادهم . عليهم ان يستفيدوا من احتكاكهم بها تجارب ودروس ومعارف جديدة . مسن أفظع عدو وأعدمه شرفا وضميرا يجب ان تكتسب الحبشة معرفة صحيحة بمقدار ما يدعيه هذه العدو الكاذب من شرفه وضميره . يجب ان يحاربوهم بفتك كفتكه ، نجبث نكبته ، بتنظيم كتنظيمه ، وان يتعلموا استعمال أحدث الالات ووسائل المقاتلة التي يستعملها ذلك المتعدي الاثيم .

كما ان قبائل الحبشة الاول استفادوا من عرب اليمن تلقحاً بدم جدید، ومدنیة أرقى، ولغة عربیة ذات كتابة وقواعد، وكما ان هذا الشعب الجديد الذي خرج من ذلك الامتزاج تلقن عــن التجار اليهود أصول البيع والشراء واستخراج الكنوز المخبأة ، وكما أنهم اقتبسوا من اهل النوبة كثيراً مما تلقاه هؤلا. عن فاتحيهم المصريين نخصوص الادارة وتدريب الجيوش وتدوين السير والاخبار، وكما عرفوا من التجار اليونانيين في آكسوم وآدوليس قواعدهم في الاعداد وكيف يطلبون التثقف الرفيع والاهتمام باعلا الناس لمستوى معيشتهم، وكما ان الصناع السوريين والمصريبين وسواهم افادوهم في ترقية استذواقهم للاعمال الفنية عندما ساعدوهم على نحت معابد « لا بيالا » وكما ان ترجمة الكتب ــ وان كانت في الاغلب سقيمة ولمؤلفين سقاء \_ عن القبطية والعربية، هيجت فيهم نواحي التفكير والمناقشة فما يترجمون ويقرأون. وكما كان بوسعهم أن يتعلموا فن بناء الجسور القوية من الجنود البرتغاليين الذين ارسلوا الى بلادهم ليكونوا نواة للفتن ــ كم حصل لهم كل ذلك ، بمكن لهـم اليوم ايضاً، فيما اذ انتبهوا و نشطو الحماية نسائهم و اطفالهم من همج الفاشست الايطاليين،

ان يكسبوا من الذبن يسيرون في طريق استعارهم ما لا يريد هؤلاً. أن ياخذوه عنهم. وقبل كل شيء يحسن الشعب الحبشي صنعاً فيها اذا تعلم من حقيقة مستعمريه ما تنطوي عليهم جميع مظاهرهم التغريرية والارتشائية الحلوة من حقائق الاستعباد الناعم المتلاعب الذي لا يلبث ان يتلوه استعبادهم الخشن بكل مهالكه. نكرر القول دائماً بان عـلى طليعة الاحبأش المناضلة ومفكريهم واحرارهم ان يفهموا بان الشعب الحبشي بكامله، مسلحاً باسلحة مدنية، متعلماً ، مستمراً في التعلم باقصى جهوده ، منشئاً لاطفاله مدارس صحيحة التلقين واجبارية ومجانيـــة ، مدركاً بان ما يعمله أنما يعمله لترقية نفسه وتحريره الوطني والاجاماعي، غير خاضع كالعوبة في يد الدول الاستعمارية، هو اهم عناصر القوة التي تستطيع ان تحمي استقلال بلادهم وتكون اساساً لترقيتها وسعادة شعبها . عليهم ( وهنا اخاطب العرب في الحقيقة اكثر من الاحباش) أن يشعروا بأن تحرير المرأة وتعليمها واشتراكها في النضال مع الرجال يضاعف قوة البلاد ويشذ همتها شداً عجيباً . ونكرر القو ل ايضاً بالاشارة الى ما في قلب الدول الاستعمارية نفسها من أناس يجدون في الاستعار سبة الانسانية الكبرى والسبب

الاول لتعاسات العالم، والى انهم يعملون ليل نهار في دك قلاعه السودا. اجل، ان جميع المكافحين الثوريين ضد الاستعار، المنتشرين في جميع البلدان، من طبقات عاملة وفلا حين مظلومين ومفكرين وقادة شعبيين مخلصين، يمدون يدهم الى مصافحة الحبشة ويودون مساعدتها، وفي مقدمة الجميع اتحاد الجمهوريات السوفياتية التي قدمت أطيب مثل في اعانتها الشعب التركي اثناء ثورة تحريره الوطني، وبعدها في مرحلة تقدمه الاجتماعي الحالية، ثم في مصافحتها كل امة مظلومة اخرى.

بوسع الحبشة ان تقتبس وتفهم كثيراً من اصطدامها بهذه المحنة التي لا بد منها ومن محاربتها حرباً لا رحمة فيها للتخلص منها ' بهذه الوحشية المنظمة التي تشكل مرحلة محتومة في تطور البشر ، والتي ( كما نبين فيها ياتي ) تشكل ابضاً في توصلها اليوم بكل شدتها الى الحبشة آخر دور من ادوار الرأسمالية .

على الاحباش ان يعملوا على تحويل الميكروب الاستعماري الى مصل يتطعمون به ضد فتكه الحموي الخبيث . . . .



## الهجوم على الذهب

يلزمنا وصف قليل للبلاد التي نتخذها موضوعاً قبل المضي في الكلام عليها كهدف للهجهات في سبيل الذهب. كهدف للاستعمار . تبلغ مساحة الحبشة اليوم حوالي . . . ، ، ، مملا آمهرا في الوسط ، وشوآ جنوبًا . في كل مملكة منها أقطاعات ومناطق ومساكن قيائل. ولكل من هـنه الأشياء ملك اورئیس او زعیم او رائس (لقب اقطاعي فيمها) كانوا يعمهون، كما اشرنا سابقاً، في حالة كالحالة الحربية القبائلية، بل كالحالة التنابذية الدائمة في اوروبا ، القائمة فيها منذ القدم حتى الان . ( هذا ، مع حسبان الفارق في ان الحروب الحبشية والحروب الاوروبية تحصد من النفوس عــلى قدر تمدنها . اذ ان حرباً واحدة وقعت في اوروبا بين سنتي ١٩١٤ و ١٩١٨ التهمت من شبابها فحسب ما يزيد على ضعفي عدد سكان الحبشة مسع المقاطعات التي اقتطعتها منها انكلترا وفرنسا وايطاليا) .

معظم البلاد و اقع في مثلث نجدي يرتفع الى مستوى يقرب مر. . . . ٨٠٠٠ قدماً عن البحر . هذا النجد محاط من جهاته باخاديد وعرة ، وديان حادة ، وجبال مسننة تكاد تكون في وقفاتها عــــلى انتصاب عمودي شاهق . ثم تعلو عنه جبال تلبس هاماتها قبعات ثلجية طوال العام، فيسمو أعلاها في ارتفاعه على «مون بلان» ، ارفع قم الالب رأساً. عند حواشي المثلث يأخذ النجد بالهبوط، فيسقط الى الاريتريا نحو البحر الاحمر شرقاً ، والى بلاد الصومال وكينيا جنوباً ، وجهة الصحرا. ومنخفضات النيل وما هنالك من القفر الناشف والاراضي الدغلية في السودان شمالا وغرباً . هكذا نجد في الحبشة اقاليم يختلف فيها الطقس بين حمى الصحراء والمناخ الالبي البارد ، بين جو الغايات و لهاث المستنقعات الاستوائية وحالة الاعتدال . وفي هذه الطبوغرافية الشاقة سبب لافتخار الاحباش بانه رغم تعرضهم لغزوات المغيرين لم تستطع اية مملكة طول تاريخها ان تخضعها لنيرها . اما عدد سكان هذه المساحة الغريبة مـن الارض ، فيختلف فيهم الرأي اختلافاً يتباعد كثيراً . وذلك يعود الى الجهل الذي لا يزال محيط بكثير من امثال هذه الحقائق الاحصائية البسيطة عـن الحبشة ، والى محاولة

« علماء » المستعمرين اخفاءها او تشويهها ريثما يتم لاسيادهم تمكين القبضة من عنقها. ولكننا نستطيع على كل ان نقدر عدد السكان بما يتراوح بين الثمانية والعشرة ملايين .

يخصوص ثراء البلاد الطبيعي واستعدادها الانتاجي، فسنا ان نعرف بانها من اخصب المناطق في افريقيا ، كما ان العظيم منها ، لتحوي قسطاً لا يقدر من الكنوز المعدنية المدفونة فيها وقابليات زراعية وصناعية هائلة . ومن يراجع خرائط الخصوبة الارضية في العـالم ليجد بان الحبشة تأني في بلدان الصف الأول. وحسبنا ألان أن نعرف من اهم اشكال ثراء الحبشة الحاضرة النفدات التالية . فان فيها من المعادن : حديد و نحاس بغزارة ، ذهب ، بلاتين ، فضة ، ملح حجري ، كريت، ماغنيزيوم، حجر سماقي، رخام اسود ( باسالت) صخر « التراخيت » فحم خشبي ( ليجنايت ) وحجارة كريمة من مختلف الالوان الخ . . . وفيها من الحبوب : القمح والشعير والذرة والعدس والدخن الخ... وفيها من انواع المحاصيل والغلال : القهوة ، القطن ، السكر ، الشمع ، الفلفل ، العسل ( وصفت الحبشة بانها « ارض الحليب والعسل » ) ، الجلود

الفرو ، العاج ، الصمغ ، النيلة ، السمن المسلي ، الشحم ، حب الهال ، المسك ، البخور (ومن هذا المر واللبان والفسوخ) الح . . . وفيها من الفواكه والخضار (وتربة البلاد على غاية من الخصب والتنوع ، ويكني ان نعلم ان خصوبة وادي النيل في مصر ترجع الى ما يجلبه هذا النهر من تربة الحبشة) : العنب ، البرتقال ، الليمون ، البنزهير ، التفاح ، المشمش ، الملوز ، البلح ، الشمندر ، الحس ، الملفوف ، البندورة ، وهلم جراً . وفيها من الماشية : آلاف القطعان من الابقار والغنم والحيول والماعز ، وفيها من الخشب أحراج غنية بكل نوع ثمين من الشجر ، اهمها شجر المطاط وهذه الاحراج ثمين من الشجر ، اهمها شجر المطاط وهذه الاحراج كثيفة برغم الحروب المتواصلة التي ابادت معظمها .

ثم فيها ، عداكل هذا ، مقدار كبير من «الفحم الابيض» اي الانهار والشلالات التي تستطيع ان تولد من الكهرباء ما يكني لنصف القارة الافريقية على الاقل . يكني ان نعلم ان منابع الحبشة وانهارها تقدم اكثر من ثمانين في المئة من ماء النيل المصري السوداني ، واهم هذه المنابع بحيرة تسانا و نهر العطبره في شمالي الحبشة (1) .

<sup>(</sup>١) راجع ماكتبه بهذا الخصوص السر هار ولد ماكميكل في كتابه - السودان الانكىلېزي المصري - ـــ ص ٨٥٠

ثم نستطيع ان نكون فكرة عن اهمية هذه المياه في شرقي شمالي افريقيا من انها شكلت في عقول اهل هذه المناطق فيها مضى نظرية شعبية (فولكلور)، قد تكون من اروع الخرافات التي عرفها التاريخ . اقصد بهذا ذلك الاعتقال والتخوف من إمكان قطعها عن مجرى النيل الذي يعيش عليه ملايين من البشر ، والتحدث الساذج الدائم بهذا القطع واهواله . حتى اننا نرى ملوكاً عدة من الاحباش قد هددوا حكام مصر ، عند الاختلاف معهم، بتحويل مجاريه عنها، وان الحليفة الفاطمي عند الاختلاف معهم، بتحويل مجاريه عنها، وان الحليفة الفاطمي المستزيد بالله لما حصل في ايامه نضوب في النهر ظـن ان الاحباش قد حولوه ، فارسل يستعطف النجاشي لارجاعه الى سابق حاله ! . . هذا ، والانكليز لم يهدأ لهم بال من هذه الناحية حتى نشروا سلطتهم المطلقة على المنطقة التي تحيط ببحيرة حسانا » .

ليس مجالنا أن نستطرد في درس هذه الموارد، ولا في درس شيء سواها من احوال البلاد الجغرافية او القبائلية او الادارية اوعادات اهلها . كل موضوع مر هذه يستحق القدر الكبير من الاعتناء وزائد الاهتمام، ولكننا الان نتركها لنتقدم الى استكمال مقدمات البحث من وجهة

استهداف الحيشة للغلبة الاستعمارية، ومن جهة استخراج الامثولات لاهلها ولنا ، بل للشرق المضطهد كله ، من اشكال وتطورات العراك القائم في سبيل ابتلاعها . ويكني الان ان نشدد في التنويه الى ان تهالك القادمين الى افتتاح الحبشة ، سواء بالصورة الغزوية والتجارية القديمة او بالصورة الاستعارية الحديثة ، كان دائماً طمعاً بشيَّ من ، او بكل . ما وصفنا وما لم نصف من ثراء البلاد . كان ذلك التهالك ولا مزال ، هجوماً حيوانياً على الذهب • بكل كل دولة قوية توجه عينها الى أية دولة ضعيفة ومسدسها مصوب الى راسها او سمها مدسوس في صحنها ليست سوى هاجمة عـلى الذهب، لا كما تدعي بنفاق بليغ من انها رسولة تمدين . وفيما بلي من هذا الفصل وما يليه ملخص سريع بسيط لبدايات وتطورات واساليب وتفسير هذا الهجوم، بصفته متمثلًا في الاتجاه ضد الحبشة ومستهدفاً اياها .

\* \* \*

لما كان بحثنا الآتي في الحقيقة بحثاً للهجوم الاستعاري على الذهب ، فقد وجب ان نسبق الكلام بتعريف يحدد الاستعار تحديداً تاريخيا علمياً وتحديداً آخر مقتر نا بمفهومه

العام في أذهان الشعوب المستعمرة وكلاهما في الواقع تحديدان مؤتلفان يشيران الى مشكلة أصلية واحدة مشكلة طغيان القوي على الضعيف واستعباد الغني للنقير .

أما علمياً وتاريخياً فحير ما يعين الاستعبار تعينياً مضبوطاً هو ما جاء في احدى تعاريف عدوه الاكبر لينين – في احدى تلك التعاريف المختصرة ، المفيدة ، البديعة الدقة ، والتي امتاز بها زعيم المظلومين الحالدة قال : « الاستعمار يعني الرأسمالية الاحتكارية التي لم تبلغ نضوجها الكامل الافي القرن العشرين » • (١)

ان المظهر السياسي الاقتصادي المحدود الشكل الذي تتخذه لنفسها هذه الرأسمالية الاحتكارية هو نموها المستمر في البلاد التي تنشأ فيها وتوسعها المستمر في خارجها . ويتجلى هذا التوسع نحو الخارج في صنفين من الدول او البلدان: في البلدان الضعيفة اولا ، ثم في الدول القوية التي تكون هي ايضاً ذات وأسمالية احتكارية مانسلة الى الاستعمار . مثلا: يستهدف توسع دولة من الدول الاستعمارية بلداناً ضعيفة ، عاملا على إرضاخها وجعلها من جملة مشاريعه الاستثمارية الاحتكارية .

<sup>(</sup>١) كتاب (الثورة البروليتارية) - ص ١٩ - الطبعة الفرنسية لمكتبة (الانسانية) عام ١٩٢٥

ثم يتنافس هذا الاستعار مع استعمار الدول القوية الاخرى على ماييدها من الاحتكارات ومن البلدان الضعيفة. وبهذا تصبح هذه الدول القوية متنافسة ايضاً على غلبة بعضها بعضاً، على تحويل بعضها بعضاً دولا ضعيفة راضخة لرأسمالية ولاستعار بعضها بعضاً المباشر. ثم ان هناك مظهراً ثالثاً للاستعار، هو التحالف بدل التنافس، وهو تحالف يقوم بين رأسماليات دوله المختلفة على الاشتراك في ابتلاع بلد من البلدان الضعيفة بسبب قوة هذا البلد وتماسكها النسي وكبرها ، كموقفها السابق من الصين مثلا ، أو بسبب المصلحة المشتركة الفائضة على المصلحة المتنافسة ، كموقفها من تركيا عقب الحرب العامة ومن روسيا اثر قيام ثورة العال والفلاحين فيها .

ذلكم هو تعريف الاستعار كا جاء للينين (وهو التعريف الصائب)، وتلكم حدود مظاهره الشكيلية كا تستخرج من ذلك التعريف ومن الواقع ، وهو \_ اي الاستعار \_ في حالة نضوجه يؤلف ، كا بين لينين ، ظاهرة من ظواهر القرن العشرين .

غير أن هذا التوسع المعاصر من قبل الدول القوية تجاه الضعيفة وتجاه بعضها بعضاً له سوابق ترجع الى ما قبل القرن العشرين ، كما ان للوأسمالية سوابقها من وأسمالية صناعية ومن تجارية بسيطة ، ومن اقطاعية او ملوكية مطلقة فاتحة كانت من قبل الرأسمالية البسيطة . والمعنى الذي تتخذه لفظة « الاستعمار » في أذهان اهالي «المستوطنات» الشرقية (اي في « الكولونيات » حسب التعبير الغربي ، او- البلدان المستعمرة حسب المقصود السياسي الحديث) هو معنى يكاد يضم تسلط الدول على بعضها البعض في جميع قوالبه من قديمة وسطية (١) ،فاتحة بسيطة ، ومن حديثة توسعية ، معقدة . أن الاستعار بالمفهوم العامي اصبح يرادف الاستعباد والاستبداد من كل شكل ، ويعني حركة الاجنبي كيفيما تحرك ومهما ظهرت عليه سيماء البراءة . وبذلك يتخذ الاستعمار شكلا اضخيم واكثر شمولا وأبعد في القدم من تعريفه العلمي الدقيق، فيبيت معناه بعد ذلك جامعاً لكل نوع ودرجة مـن انواع ودرجات تغلغل السيطرة الاوروبية ، ويمتد الى أبعد من هـــــذا القرن . يمتد الى اول محاولة يقوم بها الغرب في القرون الحديثة لمد نفوذه على الشرق ، لسلبه اراضيه وامواله واهله .

<sup>(</sup>١) الوسطية هي عندنا نسبة الى القرون الوسطى

الان نجمع ببن معنيي الاستعار هذين لنستخلص تعريفاً شاملا لها وجامعاً لبحثنا الذي يتناول هجوم الغرب على ذهب الحبشة منذ اوائل بوادره، منذ كان فتحاً بسيطاً مستنداً الى توسع ملك او بابا او جماعة من التجار او وكلاء احدى القوى الدولية، وهو فتح كان باباً ومقدمة للتوسع الرأسمالي الحديث، فتطور مع تطور النظام الطبق حتى وصل اليه و ويمقتضى مزجنا بين مفهومي الاستعار نجد التعريف المستخلص يقرر: ان الاستعمار هو الاشكال المختلفة والدرجات المتعاقبة

لتوسع الدولة القوية ( وتكون في الغالب الواقع غربية ) في الراضي الدولة المفككة الضعيفة ( اي في الغالب شرقية ) ، توسعا سياسيا واقتصاديا يرمي الى اخضاعها أو استشارها لمصلحة الطبقات الحاكمة في الدول القوية ، من الاقطاعية حتى الطبقة التجارية ، وحتى اخيراً الرأسمالية الاحتكارية .

اذن ، الاستعمار بالمفهوم الواسع هو العملية المزدوجة من نشر الدولة القوية سيطرتها الاقتصادية على مرافق الثروة والموارد في الدولة التي هي أضعف منها، ومن تحكيم سلطتها

السياسية الديكة اتورية المباشرة اوغير المباشرة في رقاب اهلها. و تعد جماهير الاهالي بنظر المستعمرين في البلاد الضعيفة من القوية في وطنهم ، راضخين لا رضوخاً سياسياً جبرياً فحسب، بل استشمارياً استعبادياً ، لارادة الحكام المنصوبين عليهم من قبل الدولة القوية. أما هؤلاء الحكام فيكونوا مزودين بأوامر تقول بعدم احترام أي شيء ، عدم الاقتصاد بأي قدر مـن الارواح ، عدم احلال أي شعور ضميري او اعتبار انساني في سبيل تنفيذ الاستعار والاستعباد في الاهالي. وهكذا تكون النتيجة ان الدولة القوية تحكم البلاد الضعيفة من اجل استغلال اهلها وأرضها سواء بسواء، باعتبار أن الارض والناس الذين ليسوا سوى موارد ثروات للطبقة الحاكمة في تلك الدولة ، اي الطبقة التي اقامت الدولة او استلمت جهازها لتكون منظمة وكل اليها خدمة مطامعها الخاصة، لا خدمة عموم شعبها كم يوهم البعض وكما يتوهم آخرون .

قد يماكان التسلط السياسي على وجه عام يتقدم الاقتصادي، واليوم يتقدم الاقتصادي في الغالب على السياسي، ولكنهما على كل حال دائما وابداً يترافقان ويلحق الواحد الاخر كيفها توجه. قديما كان التوسع بسيطا ، يستند الى بيئة متأخرة ، جاهلة ، الى المداد مطالب طبقتها الحاكمة غير المترقية من ملوك وامراء ورجال دين ورجال حرب . كان توسعا اقرب الى الغزو ، كان فتحاً اصطدامياً مفاجئاً ، بعكس التوسع الاستعماري الحديث، هذا التوغل المالي والنفوذي والعسكري المطرد ، هذا التغلغل التدريجي ، الدقيق ، المنظم ، التسميمي ، البارد القساوة ، الدموي الحلاوة ، المدني الوحشية .

ولقد اخذ ذلك التوسع بالتحول من شكله الغزوي الساذج الى قالبه الاستعاري المعاصر منذما ابتدأت طبقة جديدة في اوروبا بالظهور والنهوض • هي الطبقة المعروفية باسم « البورجوازية »التي خرجت الرسمالية الاستعارية في اوروبا والميركا واليابان منها، والتي لا تزال الى اليوم الطبقة الحاكمة في اكثر من اربعة أخماس الارض • (١) ونستطيع ان نقول، ونحن

<sup>(</sup>١) الرئسالية الاحتكارية لاتحكم بلاد السوفيات البالغه سدس مساحه الكرة الارضية حيث استلم الحكم عمال البلاد وفلاحوها وعلماوهم ومفكروهم الثورويون كذلك نجدها لا تحكم اقساماً واسعة من الصبن حيث يسيطر العمال والفلاحون والشعب الصيني الذبن اقاموا حكومة وطنية على الطراز السوفيتي وكما وان بلاداً شرقية اخرى مثل بركيا وابران تتملصان اكثر فاكثر من ربقه الراسماليه الغربه.

قريبون من الدقة ، بانه منذ أوائل القرن الخامس عشر ، عقب النتراجع الصليبي وامتداد التجدد الرينسانسي ، اخذت طلائع توسع هذه الطبقة الناشئة في اوروبا نبدو في امتداد اكتشافي وتجاري واسع . كانت تقوم به دول اوروبا الاخذة بالنهوض في بلدان الشرق الضعيفة اوالاخذة بالانحلال ، ثم في القارتين الاميركيتين المتأخرتين . وفي اوائل القرن السادس عشر وصلت الطلائع الى بلاد الحبشة .

\* \* \*

شرعت الطلائع تظهر على المسرح الحبشي مع تسرب المبشرين اليسوعيين والحجوشيين والفر نسيسكانيين وسواهم اليها . أجل ، لقد كان رجال الدين دائماً يعجون عجيباً في الحبشة كالهم في بقية العالم الخاضع لنظام الطبقات . لقد كانوا دائماً يتوافدون اليها من الاسكندرية والقدس ، لمشاركة من فيها منهم بالجدل واضاعة وقت الامة ، لسلب عقلها واثارة الفنن والمذابح بينها . غير ان هذا الطراز الجديد من القسس الاوروبيين ، الذي اخذ يفد اليها عمداً سبيل الاستعار ، كان وبأ جديداً لم تعرف الحبشة أشد منه قتلا وتسميماً في كل وجودها .

منذ او اسط القرن الخامس عشر بدأت عينا البايا تدوران في وقبيها وتتجهان بشراهة نحو الحبشة، اذ تأمل « ملك » الكاثوليكية بانه يستطيع ازدرادها دفعة واحدة بمجرد اقناع ملكما بأصوبية الايمان الروماني، وجعله بذلك يضم نفسه ونظام دولته الكنسي تحت لوا. البابوية . ولقد كان وقتئذ من ستذاجة ملك البلاد، واسمه زرائي يعقوب، انه ظن في استطاعته ان يستعين بدولة اوروبية على اعدائه في الداخل ، فارسل بعثتين الى روما واخرى الى مجمع فلورنسا . ولقد جذبت هذه البعثات انتباه البابا ومن ورائه بعض دول اوروبا القوية وقتئذ الى ما في الحبشة مـن ذهب ، فبادر الى الترحيب بها ياسم المسيحية . ثم اظهر تسامحاً ملا نكياً لم يكن من عادات الكنيسة ، إذ اعلن لها قبوله بانضمام المسيحية الحبشية الغريبة الى مسيحية روما دون أن تغير من تقاليدها وطقوسها، اوسع بكثير منها بينها ويبن الارثوذكسية او البروتستاتية. كانت مسيحية الاحباش ممتزجة بشي كثير من الوثنية الافريقية والبهودية والاسلامية ، وكانوا يختنون أولادهم ويعطلون السبت، يسمحون بتعدد الزوجات ويتساهلون بالطلاق

ولا يميلون الى تزيين معابدهم بالرسوم والتماثيل، ثمم يجمعون الى كل ذلك كمية كبيرة من الطقوس والمعتقدات التعويذية الوثنية المتباينة. لهذا نجد في محاولة البابا ما يسمونه م بالنعومة السياسية »، او بالاصح التدليس على الحد قبل انزال اللطمة.

في او اخر العقد الثامن من القرن الخامس عشر ارسل حنا الثاني ، ملك البرتغال ، بعثة مؤلفة من ملاحين شهيرين ، احدهما « آ فو نسو ده نايغا » والاخر « بيدرو ده كوفيلهام »، فقتل الاول في عدن ووصل الثاني الى بلاط الحبشة حيث استطاع بدهائه ان يحصل على اكرام الملك ويكتسب نفوذاً عليه . ثم استطاع ان يكون عـلى اتصال مـع ملك البرتغال ، يوافيه بالمعلومات ويقترح عليه ارسال بعثة اخرى وجوقة من المبشرين . وعلى اثر هذه الحركة ، اي في العقد الثاني من القرن السادس عشر ، نتبين ظهور العوارض الا ولى لتطاحن دول الاستعمار الناشئة حول الحبشة فان البرتغال كانت قد بسطت سيطرنها على شواطئ الهنهد وجزيرة جوا والمحيطا لهنهدي في عام ١٥١٦ كان رجالها قد وصلوا الى امتلاك «زيلع»الواقعة شرقي الحبشة على خليج عدن ، والى احراقها بنصف سكانها . في ذلك الوقت ايضاً كان السلطان سليم الاول قد دحر

ألجيش المصري بقرب حلب، ومن هناك سار الى القاهرة. مثم ارسل قائده سنان باشا في حملة اكتسحت اقساماً من بلاد العرب، فأنشأت الحاميات على طوالشطوط البحر الاحروما لبثت أن طردت البرتغالبين من زيلع المذكورة.

هڪذا نشأ نفوذان استعاريان يتطاحنان على ابواب الحبشة ، فما عتم أن امتد تناحرهما التوسعي الى البلاد نفسها ، خلال مجار من اهل ألبلاد انفسهم . وهذا افظع ما في طبائع الاستعار: انه يستعمل البلاد التي يستهدفها لفتح ذاتها امامه . جاءها ذلك العراك العثماني البرتغالي وهو يجلب معه وسيلتين جديدتين من وسائل التوسع وغاية جديدة من غاياته مما نقل معناه بضع خطوات مـن الفتح البسيط الى الاستعار ، في قاموس الاستعباد اما الوسيلتان فكانتا: استغلال النعرة الدينية ورجالها في البلاد المقصودة من جهة ( البرتغال يستعملون المسيحية والاتراك يستعملون الاسلاميـــة)، واستخدام البارود والبنادق والمدفعية في القتال من جهة اما الغاية الجديدة فقد ظهرت في عدة امور : ١ ـــ قيام الدولة الفاتحة بانشاء المدن، الاساكل، المحطات البحرية والسرية، المخافر المرتبة، لا بقصد تمجيد ذكر الفاتح وتعظيم اسمه وتخليد

معاركه فقط ، كما كان المرمى الغالب على شأن الفاتحين السابقين من الاسكندر حتى تيمورانك ، بل بقصد سحب المدخول من تسهيل التجارة للدولة الفاتحة وايجاد قواعد ثابتة للتوسع الدائم المستمر بحسب مبدأ الامير فخر الدين المعني اللبناني القائل في تلك الايام بان « السلطنة تخم منتقلة » ، أي اراضي تؤخذ لتستعمل مراكزها والقوى المكتسبة منها لاخذ سواها ايضاً . ٢ في وضع طرق النهب القديم واصوله ضمن قوالب قواعد ولوائح واتفاقات وعادات مقننة بقصد الديمومة ، وذلك لاجل التوفير في الصرف والتكثير في الايراد واظهارا لاغصاب في لباس من النظام .

٣ - الامعان الشديد في الاستثبار والتفنن فيه. فمن استغلال موارد المناطق المحتلة وسبل التجارة المارة بها في صورة الضرائب ورسوم المرور والمكوس، الى ترتيب القرصنة في بحارها وثرتيب تسخير الاهالي بالجملة وحشد المغانم منهم، واخيراً الى فتح ابواب البلاد الملحقة امام تجار الدولة الفاتحة بحيث تصبح المناطق المكتسبة سوقاً لهم، محصوراً بهم اكثر ما يمكنهم الحصر.

كانت هذه الحوادث تمثل ظاهرة جديدة في الحياة الحبشية

العامة ، غريبة عن مجراها السابق العادي . غانه لاول مرة في تاريخ البلاد حدث تحارب بن قسمين من الاهالي وهم منساقون بنفوذين اجنيين ، مغلف بن بصبغتين دينيتين صليبيتي (١) الصفات . ولقد كان تقاتل الأهالي هـذا عبارة عن تحارب طويل مضي فيما بينهم ، عن تذابح مستمر عجيب الحركة في مجيئه وذهوبه المستيري الدموي، ولم تعرف البلاد مثله ابدآ في حدة الفتك والتدمير . كان اكبر ممثل لجانب النفوذ « بالاعسر » دفعه العثمانيون وسلحوه ، فظل يصول و محول ، مبيداً مهشماً ، حتى أحرق عاصمة آكسوم القديمة . اما الجانب الاخر ، فقد امتازت بتمثيله سلسلة طويلة جاهمة من وفود المبشرين الاوروبيين، الذين لم يكونوا ليثيروا المسحيين على المسلمين فحسب ، بل يدفعوا المسيحيان الى التهام بعضهم بعضاً . إن هذه سيرة التوسع الاستعماري، لا تزال تتتابع في كل بلاد ترغب أسياد الدول انظالمة « و با باواتها » ان يضعوها تحت مكبس نعالهم . هي حالة قائمة حتى اليوم على أروع صورة في الصن والهند وسواها ، حيث ان لـــكل دولة

<sup>(</sup>١) نسبة الى الحروب الصليبية

مستعمرة عصابة من رؤساء المبشرين وكبارهم تعتمد عليهم. تجد هؤلا. يقيمون فيها تحت رايات الكتب المقدسة ، ولكن وظائفهم هي في انهم وكلا. شركات را سمالية ، وجو اسيس لدول نهابة ،ومثيرو قلاقلومذابح همهم فيها أن يأكل الاهالي المساكين بعضهم بعضاً لكي يعود اسيادهم الذين ارسلوهم للتبشير باسماء المسيح والقديسين فيلتهمون جميـع من يبقي، ولكي «يبحبحوا» لهم من بعد اجرة مقبولة من ذهب المعدن او ذهب التبحيل والامجاد الوهمية عـل ما ابدوه كبشرين من عبقرية الافساد . اجل ، الى الان لاتزال كل بلاد مستعمرة ويستعملو نالاهلين فقط بل رهطأ عظيمامن صغار القساوسة المستشمرين هم ايضاً لتحقيق مطامع اسيادهم واسياد اسيادهم بينهاكان محمد جرانى المذكور لا يترك حجراً عـلى حجر ولا روحاً في جسم انسان مما وممن يلقى في طريقه . كان المبشرون يعملون على قلب الملك كاثوليكياً ، على اقناعه بتحويل جميع الاعمالي عن معتقداتهم باستعمال السيف والنار معهم، والاهالي من جراء هذا غارقون في جدل وإضطهاد لبعضهم البعض من اجـــل اليوم الذي برونه حقيقاً باحياء عيد

الفصح فيه ! ومن نتائج كل هذاالقتل والابادة ، المنبعثين عن تطاحن استعاري، أن الاوباء والجاعات كانت ترقص رقصتها المقهقه عدلي اكوام الجثث بينما الملك ساع حثيث السعى الى تقرير راميه بان العيد المذكور بجب ائن بجري بحسب الطقس الروماني. لقد هاله المبشرون الكاثوليكيون بما اخبروه عـن فظاعة قيامة الههم وحرارة نيران جحيمه ، فعمى عن ان يرى شيئًا من هذا الجحيم في بلاده ! بل تهالك في الخضوع لا ولئك المبشرين على حساب شعبه ، واطلق العنان لولع اصبح عنده في مبادلة السفارات مع الفاتيكان. الذي لايقبل سفارته الا كشرط وبرهان على دخول الحبشة في الطاعة ، ومع ملك البرتغال الجديد الذي بعث لعامله في « جوا » يأمره بارسال الجنود والمراكب حالا الى الحبشة ، لاجل ان يوطدوا فيها، مايسميه ورثاؤه الطبيعيون اليوم « بالامن العام » ، ولاجلان يستطيع ملك الحبشة تمجيد اسم المسيح تحت رعايتهم .

لم تات الضربة الكبرى الا ساعـــة جا. « الجزويت » . جاؤوا يفتحون امام اسيادهم طريقاً مذهبة سودا. الى بلاد العاج والذهب . لقد انتهت المساعي « الفسيحة » السابقة الى الفشل لعوامل لامجال لها هنا . غيير انه في اواسط القرن

السادس عشر عاد البابا (وهو الان جوليوس الثالث)، الى التفكير بتخليص ارواح اهل الحبشة من قبضة ابليس، فسلط عليهم رهطاً من ابالسته، لقدد كره بالاجباش اغناطيوس لويولا، مؤسس «جمعية يسوع»، مظهراً له استعداد رجاله لخدمته، مقترحاً ارسال قبضة منهم، فندهبت ارسالية منهم في قيادة برتغالي اسمه «كو نسالي رودريغيز»، تحمل الى النجاشي كلوديوس كتابا من عاهل الفاتيكان، وكتاباً آخر من حنا الثالث، وهدايا مع طلب الطاعة، ثم على الاثر عين البابا للحبشة بطريركاً يدعى «نونيز باريتو»، الا ان كلوديوس كان على شيء من الذكاء فلم يقع في حبائل هذه الحملة ورفض طلباتهم. لقد تسامح معهم باثارة مناقشات من الجدل والتبشير طلباتهم، لكنه غم كثيراً عندما علم منهم بان ملك البرتغال سيتبعهم العام التالي بعثة أخرى واكبر من البعثة الراهنة.

ولما جاءت البعثة لم تهدأ ثانية عن التعكير بدس أوهامها الجديدة ، فاضطر كلوديوس الى كتابة مقالته « اعتراف الايمان ، تثبيتاً للا وهام العتيقة ، الا خف ضرراً ، الا قل تسبباً بالتفرقة ، لقد سمى كلوديوس شعبه في هذه المقالة « بالقطيع » ولكنه كان ينوي لقطيعه تذبيحاً أقل بما ينوي

اسياد القطعان الاوروبية . واخيراً ، لما و جدث البعثة بانها لم تنجح في إخصاع الملك عن طريق التسلط على خياله بتعاليمها المخيفة ، رجعت بسرعة الى عادة حليمه المعروفة ، اخذت تنظم العصابات من اتباعها فتثير بواسطهتم الفتن الدامية وفي النهاية انضمت الى هذه العصابات علناً ومنذ اول ما وطئ قدمها أرض الحبشة كانت لا تني عن الالحاح على رؤسائها في اوروبا بارسال الجيوش لاخضاع الاهالي بسيطرتهم ، في هذه الاثناء كان الاتراك لايزالون يحتلون مدينة بعد اخرى على السواحل الحبشية ، وقعت سواكن بيدهم، فمصوع، فاركيكو وديبارو وسواها . وعلى حاشية هذه الاحداث كانت المجاعات ووافدات الاوباء والقحط والجفاف لاتزال تطبع وشمها ولا تنقطع لها زيارة .

علم الاحباش من اتصالهم بالاوروبيين ان لديهم اشياه أرقى بما عندهم ، أفيد واكثر ضرراً معاً . فصارملوكهم بعد التجارب الاولى يحاولون تكثيف احتكاكهم باوروبا لا لاجل الحصول على إرساليات تبشيرية، بل على عمال وعلماءوصنا تعيين من يستطيعون الاستفادة منهم . لذلك طاب « ملك سجد » الى فيليب الثاني ان يرسل اليه من يفهمون بصب

المدافع وصنع البارود والبندقيات وما شابه هذه اللعنات الاوروبية التي لا بد منها لمحاربة الاعداء . غير ان فيليب لم يتحف ملك سجد بهؤلاء العاملين ، بل ارسل بدلهم لهية أخرى من اليسوعيين ! لكن الاحباش لم يهضموا هذا التلاعب ، فقتلوا من بدأ من اولئك الاباء بالمشاغبة حال وصو لهم قدراً لا بأس به ، وطردوا البقية ، الا انهم كانوا كأسنان التنين الاغريق ، كلما قطع من نبتها تضاعف النبت ، او «كثمان الهيدرا» كلما جزلها راس خرج مكانه رأسان ، عند ذلك عمد الاحباش الى استعمال اساليب الاوروبيين مع الاوروبيين . . .

من هذه الاساليب البراعة في اظهار أمر واضهار أمر و ومن ذلك ان الملك ارسل الى البابا كليمان الثامن والى فيليب الثالث الاسباني يعدهما بالاعتراف بالسيطرة الروحية للاول و بسوى ذلك مماكان يظنه ثانوياً ، ويطلب في نفس الوقت ان يرسلوا اليه طائفة من المبشرين شريطة ان تصحبهم ايضاً طائفة أخرى من الصنائعيين الماهرين ليعلموا « قطيعه » ، انما مقابلته خبث الاور وبيين بتدليسه هذا وصل به حداً ربما جعله لايتبين معه مبلغ الضرر الذي ينطوي عليه ، او انه كان من الحق بحيث يطلب التشرف بتوثيق اتصاله الشخصي معهم على الحق بحيث يطلب التشرف بتوثيق اتصاله الشخصي معهم على

حساب شعبه . ذلك أنه تكرم فرجا ملـك اسبانيا السفاكة الاستعماري كي يبعث الى بلاده مع القافلة جنوداً ايضاً واقترح عليه نزويج ابنه من ابنتـه، ودعاه الى ايفاد ثلاث بوارج السانية ليخلص و اياها مرفأ مصوع من الاتراك ولتحويلها الى مستوطنة اسبانية . قد يكون ان الملك الحبشي كان حسن النية بعيد النظرة بحيث اعتقد باستطاعته ان يجتذب الاسبان عن طريق هذه الاعطيات الى التصادم مع الاتراك، فيضربهم ببعضهم البعض، متخلصاً منهم كلهم مرة واحدة اذ يصيب عصفورين بحجر . الا ان شيئاً من امثال هذه الحسابات لم يصدق ، بل جاء م بدل مجموعة طلبياته قسم منها لا غير . جاءته مرة اخرى بصفة طرود من اليسوعيين! قدموا وفي فكرهم ان يؤسسوا في الحبشة اشياء شبيهة دواوين تفتيشهم الجهنمية! كانوا محصون أحسن خطة تجعل البلاد تبيد وتفتح نفسها امام السيادهم من دون ان تكبدهم حتى مصاريف الفتح . ألا انه ليس لملك حبشي أن يفوق جهابذة التلاعب الأوروني! .

ظل الحال على هـذا المنوال زمناً طويلا . وطوال هذا الزمن كانت تجري روايات الاستعار ، والاستعار في ذلك الموقت ليس بعد غير طفل وديع . كانت دول اوروبا لاهم لها

الا تشجيع كل ما ومن يعمل على محو الاحباش من الوجود. كان ارباب تلك الدول يسخون ببذل حق الالتجاء والايوا. للخونة من الاحباش المدفوعـين منهم ويسرفون في الصرف عليهم وفتح قصور الدعارة لهم على مثال ما اجرى الكاردينال. ريشليو مع أحد امرائهم اسمه « ساغاكريستوس » . فكان حال او لئك المستعمرين الناشئين في ذلك حال احفادهم اليوم، الذين يضيفون خونة الشعوب المضطهدة ويبذلون لهم اللذات و بمجدون اسماءهم ريثها يستعملوها في التغرير باهـالي بلدانهم، على مثال ما تهب ايطاليا الارف لقسم من الامراء العرب في طرابلس شظايا جماجم ابناء بلادهم العرب ودماء نسائهم واطفالهم في كوؤس مترعة بأجود الحنور واجسام يتذوقون بينها أطيب فنون الفسق ، وعلى امثال ما تؤدي دول الاستعار المتباينة جماعات الروس البيض وتحضرهم للغزوات الاتية ضد الشعوب المظلومة أو الحرة المسالمة . وكان مبشرو أولئك المستعمرين الناشئين يتوصلون احياناً الى شبة استيلاء على البلاد، اذ امكنهم ان يسطوا عدة مرات على عدة ملوك. فاغروهم على ارتكاب أغرب أنواع التعذيب ضد شعبهم . من الأمثلة على ذلك انهم دفعوا بملك الى ان يقطع لسان اخيه والسنة جميع من لابدين الكثاكم ، من ثم جعلوه برمي الناس في جرف هار من قمة عالية ليس بينها وبين الوادي السحيق من تحتها سوى الهواء وشي كالحائط ، فلا يقف المغضوب عليهم عن السقوط حتى يتلقاهم قعر الوادي . غير اننا ، نحن ابناء هذا الزمان « المتمدن » ، قد لا نشعر بالاقشعرار من ذلك ، لان الفاشست الطليان مثلا يرمون العرب من الطيارات ولا يكاد يشعر احد عا يفعلون ! ( الا من كان ذا احساس لطيف كالا مير شكيب أرسلان طبعاً ! ) .

لم يصحتف اليسوعيون بهذا الجزء الصغير مما صورناه من اعمالهم ، بل هيجوا في يوم ما الملك سوسنيوس حتى جعلوه يطرد جميع اليهود من البلاد ، فقضوا بذلك على تجارتها لان القسم الاعظم منها كان بيدهم ، وعندما كانوا يصنفون مؤلفاتهم عن الحبشة ، كانوا ينهااون عليها بالاقذاع الفي يحيطونه بنسيج من التلفيق هو مثال الوقاحة ، اذ لاشبيه له في الافتراء والتشويه ، مما جعل ان ينحت من اثلتهم عليهما حلى العالم والرحالة الاستعاري « جايمس بروس اوف كينارد » . وكأن همهم الوحيدكان في أن يستحثوا ، دون استراحة ، حكام « جوا » وملوك اسبانيا على القدوم بجحافل تفتح البلاد مرة

واحدة مثل ذلك الفتح المربع الذي يحدثنا عنه التاريخ عندما يسرد علينا اخبار توسع اسبانيا والبرتغال في القارة الاميركية وسواها .

وقد كان مر. سوء اليسوعيين وبقية المبشرين ان أصبح شعب طیب کالاحباش یکرههم و بری فیهم عنوان الموت . ارتعبوا منهم . لم يعودوا اذ برون اليسوعي أو يتذكرونه يتصورون غير عصابات نهب وقرصان ، تنصب من خلفها وحدات جيوش برتغالية تبيد بالات نارية لم يكن لهم عهدبها. أنهم خبروا شيئاً من فعل تلك الجيوشو تسرب اليهم الكثيرعن طرقها الانتقامية . بل اصبح الاحباش اخيراً ، من جرا. كيد المبشرين ، يكرهون حتى رؤية وجه الاجنبي الابيض . وكل هذا انتهى بهم الى تفضيل الاتراك الذين على غير دينهم على من يفنيهم باسم دينهم. لقد شعروا بان على الاتراك الف صلاة اصطيادهم صيد الفئران. وصار ملوكهم يفتشون عليهم تفتيشاً، ونخرجونهم من البلاد خفية كلما مسكوا بهم لئلا يذهبونضحية اعمالهم . ثم انفقوا مع حكام مصوع وسواكن الاتراك على اغلاقا بواب ثغورهم في وجه كلو أيمبشر يحاول دخول البلاد

بعد طرد اليسوعيين حزن اسياد اوروبا ، ولاموهم بحجة أساءة التصرف السياسي . ثم ارسلوا اجناساً أخرى مـن السائمة الكهنوتية ، وكانوا في اغلب الاحيان من رهبان الكبوشيين. فاتفق الاحباش وحكام مصوع وسواكن أيضاً على هذه الهجمة الجديدة وقضوا عليها من قبل ان تقضي على البلادكلها. وفي هذه الاثناءكان ارتياع اهالي الحبشة من هؤلا الوافدين قد بلغ الى درجة انهم غرسوا في المدن الساحلية ، حتى وفي ثغر فحا اليمني ايضاً ، عيوناً نراقب كل مركب يمر بالمرافئ لئلا يكون مــن حاملات هـذه الوافدة . لقد لاحظ الملك كذلك ضرورة الاتفاق مع قوات شرقية ضد هجمة القوات الغربية التي لابد من ان يكون قد أدرك بان ما رأى منها لم يكن السلطان في القسطنطينية ، والمغول الكبير في الهند ، وسعى الى التحالف مع عاهل « آضال » ( مقاطعة على البجر الاحمر ) الذي كان قد خانه قبلا ، ولكن الذي شعر النجاشي بانه مهما يكن من اؤمه فلا يبلغ عشر معشار المستعمرين البيض. هكذا تعلم الاحباش من هذه الدروس الاولى مبدءاً سياسياً يقول: « الحبشة للاحباش »

ومع هذا ، لم تقف جهود الاستعمار الناشي محاولة اختراق اسوار الحبشة . بـل كانت الارساليات الكبوشية تتسارق اليها بمختلف الحجج ، متخفية في شتى الازياء . وكان الفرنسيسكانيون وسواهم يتبعون خطاهم ، فلم ينقص الاحباش الا ان يعرفوا ضروب المبشر بن البرو تستانتيين ، الذين لم تكن تدرناتهم قد نمت او توصل بها التضخم بعد الى حـد اجتياح الحبشة . ومـــن حسن ظن الحبشة ايضاً ان مختلف منظات الاستعار الاكليريكي التي كانت تزورها لم تكن تشاغب على البلاد فحسب ، بل كانت كذلك تدس وتكيد وتفي بعضها البلاد فحسب ، بل كانت كذلك تدس وتكيد وتفي بعضها تدس وتكيد وتفي اوروبا تعدس وتكيد وتعمل على افناء دولة الفرقة الاخرى !

في هذا الوقت اخذت عيون دول جديدة تنجه الى الحبشة. فإن حاكم المستوطنات الهولاندية في الهند استطاع اختراق السدود وارسال هدية من الاجراس العظيمة الى الملك وكانت تجارة البلاد قد قويت مع مصر وعن طريقها ، لان الاتراك ما عتموا أن سدوا أبواب التجارة على شطوط البحر الاحر، فاغتنم « دوماينيه » ، القنصل الفرنسي في القاهرة (وقع هذا في اواخر سني القرن السابع عشر واوائل الثامن

عشر) ، هذه الفرصة لتمهيد فتح الحبشة لمصلحة دولته . ولقد راحت هذه الدول الجديدة ، التي اخذت تحاول الظهور على المسرح الحبشي ، تستعمل كل وسيلة وحيلة لا كتساب طريقها اليه . ترسل أطباء لتطبيب الملك واهمل بلاطه ، ومنجمين لينظروا في طوالعه ، ومشعوذين ليضحكوا على ذقنه ، وتجاراً مصريين يرشونه او يرشون سواه ممن لهم كلة و نفوذ ، وبرقق كل هذا كانوا يرسلون نفس البضاعة العتيقة وانما مهربة : أعني اليسوعيين والضروب الاخرى ممن الغربان الدينيين ، يأتون في لباس اولئك التجار والاطباء والمشعوذين والمنجمين وما شابه .

لحكن هذا التفنن وهذه الالعاب افادت كثيراً، وذلك لثلاثة اسباب دائمة. الاول، ان الاحباش اصبحوا يتوجسون خوفاً من كل اوروبي، فلم يعودوا يؤخذون باحابيلهم وأرغموا ملوكهم على طردهم إن رأوهم يبدون تساهلا تجاههم ، ثانياً، ظلت البعثات تدس وتوشي ببعضها البعض مما خفف شرها كثيراً ، ثالثاً، كان اسم البابا، وقد اصبح يمثل في روع الاهالي صورة الشيطان بعينه، مقروناً دائماً باسم تلك البعثات وتصرفاتها، بل وبكل الإجانب البيض تقريباً ، هذا وآخر

تجربة من هذا القبيل وقعت حوالي ١٧٥٢ ، حينها أرسل ثلاث رهبان فرنسيسكانيين ، فاخفقوا فيها سعوا اليه وطوتهم الرمال ذكراً ضائعاً ومحت آثارمواطئ اقدامهم .

بينها كان المبشرون يبعثون لغايات دول الاستعهار و يخفقون كان ياتي من هـنده الدول ايضاً ،كل فترة واخرى ، رجال مدنيون . وعلى العموم كان ما يلقاه المدنيون من النجاح اكثر من نصيب زملائهم عارضي الصليب ، اذ لم يكن الاحباش قد خبروا بعد كل شرهم ومبلغ دهائهم . لذلك كثيراً ما استطاعوا بذكائهم وخبثهم وعدم ادعائهم الاتصال مع الله ان يكتسبوا عطف الا هالي و نفوذاً قوياً على الملوك .

كان اولئك المدنيون إما يتوخون المغامرة اشباعاً لرغبات فردية كما يظهر في امر فرنسي اسمه «فيرميل»، وقد جاء الحبشة في أواخر القرن السادس عشر فاكتسب عطف الملك لمعرفته بمسائل الحرب والمدفعيات، وتوصل الى تسنم قيادة جيوشه يانتصاراته، واما لايطلبون الاجمع المعلومات ودرس البلاد، وإن امكن توثيق علاقة التجارة بهم، لادرا كهم بان وقت رضوخ الحبشة لوطأة نعل دولهم لم يحن بعد ، من هذا النوع بعثة «دورول» الفرنسي في أوائل القرن الثامن عشر، التي

أرسلتها فرنسا ولقبت طلائعها ترحاباً من الحبشة ، لكن فنبت قبل الوصول اليها اذكاد لها الرهبان الفرنسيسكان ومات اغلب مــن في ركابها . ومنه ايضاً رجل بارع من كشافة الاستعمار ، رجل من الذين يعجب مهم ، اذ هو ذكي ، شجاع، وليس كالعاديين . هو «جابمس بروس اوف كينارد»، الانكليزي المذكور آنفاً . جاء هـذا الداهية الى الحبشة في الربع الأخير من القرن الثامن عشر ، فاستطاع وحده ،بفضل اعاجيب مزاياه الخلقية والعلمية وانسانيته، عدى عميق حيله السلسة ، ان يو ثق صداقة قوية بينه وبن بعض امراء البلاد واميراتها وبواسطة هـذه الصداقة امكنه ان يستحصل عـلى ادق و افيد مجموعة من المعلومات. فعل ذلك مهدو و دون لغط ، فلم يحس الا وقد عاد الى بُلاده وفي جعبته ما يزود دولته ركل ما يلزمها للقيام بأسهل تسلط عكن على بلاد الحبشة . لقد تغلغل في اقاليم تلك البلاد المجهولة وفيها حولها من المناطق طوال خمس سنوات ( ۱۷۹۸ - ۱۷۷۳ ) ، ووضع حبن رجوعه كتاباً في ستة اجزاء كبار، هو غاية في القيمة العلمية والطرافة لوقته ، وسماه اسماً يدل عليه هو : ﴿ اسفار لا كتشاف منبع النيل » . مثل هذا الرجل ينطوي على اخطر قوة استعمارية . مثله يجب الحسبان له كل حساب . ومثله ليس الانتاجاً طبيعياً للخبرة الاستعمارية الني كانت لانكلترة دون غيرها . هذا ، وكما ان عهد الاستعمار في تاريخ البشرية لا ينقضي ليقوم على انقاضه عالم الاشتراكية الكاملة الا بتحطيم الامبراطورية البريطانية كذلك يتحقق هذا العالم الجديد بان يخدم قضيته اليوم رجال افدند كبروس المذكور ، رجال لا يجب أن يظلوا ناصبين انفسهم خدماً صغاراً لنظام اجتماعي ظالم ، لديمومة العذاب البشري .

من بعد جايمس بروس ظلت الحبشة في حالة غيبوبة داخلية ، منقطعاً عنها نوعاً سيل التدخل الاجنبي الناعم ، الى ان وافت ايام محمد علي والي مصر . ومنذ تلك الايام نستطيع أن نبدأ الكلام عن سير الاستعار على تقرب من تشكله الحديث في ميدان الحبشة ، عن نظامه وروحه وحججه ومؤآمراته وحملاته واغتيالاته فيها . ان هذه المظاهر التي يتحلي بها قد تعاظمت وترقت ، وهي تتبع خطوة خطوة ذلك النحو السريع الذي يظهر في ادوار الرأسمالية الغربيه الثلاث: التجارية ، فالصناعية ، فالمالية الواسعة . ثم ان هذه المظاهر التجارية ، فالصناعية ، فالمالية الواسعة . ثم ان هذه المظاهر التجارية ، فالصناعية ، فالمالية الواسعة . ثم ان هذه المظاهر التجارية ، فالصناعية ، فالمالية الواسعة . ثم ان هذه المظاهر

اليوم تزداد في الاستغار بروزاكما دنا اجل تلك الراسمالية ، التي تتعارض توسعاتها اكثر فاكثر ، التي تنسد في وجهها سبل النمو ، التي تزداد فتكاكما هرمت وقرب اجلها ، التي تهجم على موتها وتحفر قبرها كما هجمت على الذهب وحفرت الارضين من اجله . لقد اكتسجت الراسمالية العالم . وضعت الاسياد على رؤوس الاهرامات المالية ، ركبت الملايين والملايين بعبوديتها . لم يعد امامها مكان تضرب فيه غير الحبشة . هي ضربتها الاخيرة كما سترى . ثم ينسدل الستار على رواية الاجيال ، رواية الهجوم على الذهب . . .



## المستعمرون في بالدغيرهم (١)

الان ــ بعد ان اطلعنا ، بصورة بسيطة ومستعجلة ، على شيئ من بدايات الاستعمار حستوسع طغياني تجاه الحبشة ، على اعماله واساليمه الفتحية والاعتدائية والاندساسية السابقة ــ الان , فلنمض الى متابعة سيرته وهو ينمو ويحاول اختراق الحبشة ، متخذا لنفسه شيئاً فشيئاً الشكل والصفات في التوسع الرأسمالي الحديث الذي ادركه وحــدده لينبن . انها لسيرة طريفة !

لم يأت اواخر القرن الماضي حتى كانت بريطانيا ، ملكة الشطرنج الاستعاري ، قـد نشرت شمسها فى كل مكان ،

<sup>(</sup>١) وضع موخراً وكومسيونجي، سياسي حالي كان و زبراً مصرياً سابقاً هو حافظ عفيفي باشا كتاباً سماه و الانكلبز في بلادهم، يقصد من ذلك الى تصنيفهم بحسب البلدان التي يسكنونها لا بحسب طبقاتهم كما بجب ان يكون التصنيف الوقعي الخالي من و الغش العلمي ، اما نحن فتتكلم عن و المستعمر بن في غير بلادهم عرض الفصول الاخيرة من الروايات التي يمثلونها في بلادهم نفسها ...

لاتخلو قارة غير اوروبا من مستعمرات ومستوطنات ومحمات ودوائر نفوذ وأمتيازات لها فيها . بلكانت بلدان كثيرة في اوروبا ايضاً خاضعة من نواح عديدة لنفوذ بريطانيا السياسي غير المباشر والاقتصادي المباشر . الا أن افريقيا كانت عد لآتزال في أغلبها قارة مقفلة في وجهها . لم تمتد فيها شعلة المدنية الاستعمارية، بريطانية كانت اوسواها، الى غير حواش مذرورة حولها ، شطوط لم يثبت فيها القدم كل الثبوت . هذه الحواشي وما يلمها من الداخل القريب كانت لا تزال تمر في الدور الذي تستهدفها المجهات التهدية . هجات يقوم مها المكتشفون، المبشرون (والعياذ بالله!)، القناصلوالمبعوثون، الجواسيس، التجار ، الجاليات العصابات والقرصان والمغامرون والمجرمون الهاربون الذين يرقون درجات البطولة بقدر مايقتلون مين اهالي البلد المقصودة وما ينهبون ونخلقون من المشاكل، واخيراً الحملات العسكرية الصغيرة الاولى، يقصد منها جس النبض، ان لم يكن تأسيس الحكم . كل هذا كان يتخمر ويظهر في شغب متواصل وبثور « اخلالية ، متفجرة . كانت تفتح هنا وهناك، تختني وتنبثق، تنتشر وتقتصر، فما كانهــــا الا عوارض مرض مفاجي على غاية من الخبث والتغلغل .

في غضون هذه الفترة قام احد المبشرين الانكليز ، احدخلفا. اليسوعيين في كل اخلاقهم وطبائعهم الافي تفوقه النفاقي علمهم، برحلة لا كتشاف مجاهل الاعماق الافريقية. هو قديس الاستعار البريطاني هذا الرحالة المستر دايفد ليفينغسون الذي مات فيسنة ١٨٣٣ ، فجعلت سيرته قدوة الصلاح تلقن للناس واطفاهم كأنها مثل الجمال المسيحي الاعملي . ثم على اثر ليفينغسون جاء افريقيا قديس ثان من مشاهير هـذا الصنف، كي يدرس افضل طريقة لتمدين شعوبها بتطبيق كلة مار بولس الماثورة عليهم : « أيها العبيد اطبعوا اسيادكم ؟ » وهو يقصد : « اطبعوا حكومة جلالته البريطانية ( او حكومة جلالة سواه ) \_ والا محقناكم كديدان لا تنعم بهبة الروح ، . ثم هذا الثاني هنري ستانلي، اكتشف بحري الكونغو وصحنه، وقص اخبار مخاطراته ومكتشفاته (وكثير منها قيمة ايضاً ، وانما غاياتها الاستثارية غير قيمة ) في كتابه « عبر القارة المظلمة ». مع صدور هذا الكتاب، بدأت الغارات الاكتساحية ، غارات تنوبر الحلك الافريق بحرق اهلها في « قبيلات » الرأسمالية الغربية المشمشعة . فبرهن القديسان ورهطهما بذلك على ان ما ادعوه من الرغبة في نشر مدنية صوروها كالسكر والعسل

لاسعاد الهمج، ماكان في الحقيقة الا خدمة مظامع قبضات من رجال الاموال المتضخمة، مسن المتحكمين بدول همجية التمدن. وانهم — اي القديسان ورهطهما ومجديهم — ماكانوا الا مسخرين للابادة والنهب الفظيع والاجاعة والتقتيل اومساهمين في استثمار قارة برمتها واستعباد جميع من فيها انها حقاً لعقلية وحشية مغموسة بالدبس، عقلية هؤلاء «المتمدنين والمشتغلن بالتجارة المسيحية!»

قال أحد المؤرخين العامين في سنة ١٩٠٦، وهو من النوع الاعور بين المؤرخين: «كانت مكتشفات ستانلي ٥٠٠ إشارة لبد التناقس بين الدول الاوروبية في السباق من أجل ارض افريقيا (انه لا يذكر اهلها فوق ارضها، لان له عيناً واحدة فقط) (١) .كانت انكلترا، فرنسا، والمانيا أشد المتزاحمات، وحصلن على حصص ضخمة . وفي المدة القصيرة التي تبلغ خمسة عشر عاماً أصبحت افريقيا تحكمها اوروبا ، لم يبق من بلدانها محتفظاً باستقلاله عند نهاية القرن التاسع عشر سوى الحبشة، مراكش وجمهورية العبدان في ليبيريا » ، ثم في سنة الحبشة، مراكش وجمهورية العبدان في ليبيريا » ، ثم في سنة الحبشة عالى مؤرخ سياسي هو هامبدن جاكسون ، الذي يكثر

<sup>(</sup>١) الكلام التعليقي الذي يورد بنن الهلالين اثنا الكلام المستشهد به يكون المولف اما العبرة المستشهد بها فمن و التاريخ العام، لما برس — ص ٧٢٧

الغمز والاغماض بعينة ولسانه ،في كتابه «الدنيا عقب الحرب»: «لم تنتبه امم اوروبا الصناعية ، الى قابليات القارة (الافريقية) كنبع لمواد خام الافي الحقبة الاخبرة من القرن التاسع عشر . وعند ذاك ابتدأت هجمة انتهاش اقريقيا ، التي انتهت باخضاع كل اقليم فيها من مراكش حتى الرأس للحكم الابيض باستثنائين تافهين هما ليبريا والحبشة اللتين بقيتا مستغلتين بالاسم . لقد حصلت كمية كبيرة من الحكلام حول عب اللاسم . لقد حصلت كمية كبيرة من الحكلام حول عب الرجل الابيض ومسؤوليته في جلب اللطف والنور الى افريقيا الحالكة ، لكن المحرك الواقعي كان طلب استثمار رجال افريقيا وموادها الخام من اجل المصالح الاوروبية» .

أما رجال السياسة فقد اظهر واضهائرهم بقوالب قوية أقوى من قوالب المبشر بنوالمؤرخين وأقرب الى مفهوم لينين مع الفارق في النية وطريقة التعبير طبعاً! • • يقول المسيو سارو ، الوزير الفرنسي و صاحب المشاريع الاستعبادية الواسعة ، من تصريح له : « فرنسا (١) • • • انها بجب ان تطلب من مستعمر الهاو محمياتها رجالا للجيش ، اموالا لتخفيف عب المصاريف عن ميزانية ا ، مواداً خاماً ومنتوجات لصناعتها وتجارتها ، طعاماً ومبادلة » (١) • • وقد نفذ ارباب

<sup>(</sup>١) المقصود من لفظه , فرنسا ،الواردة على لسان حضرة الوزير هوطبعاً الطبقة

الصناعة والتجارة الفرنسيين جميع مقترحات وزيرهم هذه ، وكانت رعايتهم للبند الاول في القائمة عظيمة ، اذ جمعوا مليوني جندي (حسب تقارير دولتهم) من المستعمرات وقذفوا بهم في اتون الحرب الحكبرى . ومن هذا القبيل ايضاً ان الحاكم العام للكونغو البلجيكي اصدر في سنة ٢٠٩١ منشوراً صرح فيه بما يلي : « انه بواسطة كسر التأثير والنفوذ اللذين يتمتع بهما الزعيم من الاهلين ، تنتهي بنا هذه السياسة الى وقوف الدولة وجهاً لوجه امام شعب قطعت كل صلاته الاجتماعية ، ولم تعد له اية علاقة بالارض ، . اي ان تلك الواسطة الجيلة كم اراد الحاكم منها ـ تقدم كل انسان في الواسطة الجيلة ـ كا اراد الحاكم منها ـ تقدم كل انسان في

الراسهالية الحاكمه في فرنسا لا شعبها ان امثال حضرة الوزير يستعملون اللفظة عادة بمعنيين معني علني يخاطبون به الشعب و يوهمونه انه هو المقصود منها ومعنى ضمني واقعي تتفاهم به الطبقة المالية الحاكمه و تدرك منه انها هي المقصود الحقيقي بها لان الاعال و المشاريع والمصالح المعلقة باللفظه تخص تلك الطبقة وتعود اليها لا الى الشعب الذي يريدون ان يعتقد بائها تعود اليه ليسهل اقتياده الى استعارهم . أن هذا الاسلوب الاحتيالي و المبطن ، المتناقض في التمبر و البروجوازي، يدلك على ملغ الاحتيال والتناقض الذي يقوم عليه نظامهم الاجماعي البالي الكاذب المعدوم من اثر حقيقي لاي خلق شريف صريح ولاية خطة واضحه مستقيم .

المستعمرات عبداً مملوكاً لاصحاب الدولة البلجيكية . والان هاك قرار عبقري افصح من كل ما تقدم: اعلى المؤتمر الاستعماري الالماني المنعقد في غضون سنة ١٩٠٧ المادة التالية نحصوص السياسة الافريقية : « يعتقد المؤتمر الاستعماري الالماني بان من الضروري، وذلك في سبيل مصالح الوطن(!) الاقتصادية، جعل الوطن مستقلا عر. الاجانب في استيراد المواد الخام وخلق اسواق مضمونة على أكثر ما يمكن لتصريف المصنوعات الالمانية فيها. أن المستعمرات الالمانية في المستقبل يجب ان تقوم بهذا الدور المزدوج حتى ولو سخر الاهالي للعمل في المنشات العامة والمشاريع الزراعية ...» (١) • مثل هذه التصريحات التي يسفر فيها المستعمرون عن نيائهم الحقيقية، عن ما يضمرون من استحلال كل شي، من فصم كل الروابط الانسانية ، من القضاء المبرم على كل شعب تتناوله يدهم الناعمة ، من عدم النربص امام مانع ما اوفكرة وأحدة من فكرات الضمير الاجتماعي او شعرة واحدة مـن احساس احترام الحياة والكرامـة والعمل البشري ــ مثلها لكثير لا مكان هنا لجمع وعد أزيد مما تقدم منها ، او لتحليل فظاعات

<sup>(</sup>١) كل هذه الاقوال مأخوذةمن كتاب والدنيا عقب الحرب ، ـ ص ٣٥٨

منطوياتها ومرمياتها بتفصيل وتدقيق . ألا ان روائحها تفوح بما يكني مؤونة التحليل والتفسير! هذا ، ولكل دولة مستعمرة تصريحاتها التي تقولب فها واياها ومطالبها وقواعدها « النظرية » في اجراء استع<sub>ا</sub>رهـا . للطليان والامبركيين والهولانديين مثلما للفرنسيين والبلجيكيين والالمان قدر غريب من هذا النباح الاستثاري المتكالب. غيران الانكليز اكثرهم وأترعهم جميعاً تخطيطاً لسبل استعبادهم الشعوب، وهم على العموم أقل عواءً واكلب عضات كلبة على حدتشبيه احدهم. إلا أن هناك مفكراً نزيهاً بجمع لك الحاصل من هذا وخطابات السياسيين المبجلين ــ هو الاستاذ جوليان هكسلي البيولوجي، ابن العلامة توماس هكسلي الكبير، الذي جاء في مؤلفه « منظر افريقيا » ما يلي من حاصل الجمع البسيط: « في مدة اربع سنوات فقط قتل من الاهالي الافريقيين او مات منهم بالامراض بسبب حرب البيض اكثر بماكان يقع من ذلك في اربعين سنة ـــ وربما في قرن ـــ من حروب العبدان الابتدائية القدعة »! فتأمل ٠٠٠

وهكذا نشاهد فيهذا الايجاز المتسرع للتحرك الاستعماري

في قارة واحدة عبر نصف قرن فقط ، يمتد من ليفنغستون حتى هكسلي فصلا واحداً فقط ايضاً من فصول الهجوم على الذهب في شكــله الحديث . هي لمحة عامة من اسباب و نتائج الدخول الاستعماري الى افريقيا. واما كيف تم هذا الدخول كما تم من قبل في آسيا وسواها . وكيفكان يتلوى الداخلون بين اراضير ا واهالها كالديدان الفاتكة ، مهر ثين ، مسممين ، مشققين ، فهذا ما سنرى مثلا عليه ونحن ندرس الطرق العلمية التي يتبعها في دخوله الى الحبشة . ان مسيرنا مع الاستعمار في الحبشة كاف لاعطائنا فكرة بجملة عن مسير. في كل مكان. هذا ، مع العلم بانه في مرحلته الحبشية لا يلعب غـير دوره التمبيدي الحلمو ، الدور الذي مثله رجل كليفنغستون اوستأنلي، واحدهما يلاعب سلسلة ساعته البراقــــه أمام شيوخ قبائل العبدان، او يوزع عليهم بدراً من الخرز الملون، مكشراً اثناء ذلك عن بسمة صفر اوية لقسيس من المولعين بذكر الروح وشرب الوسكي . والان أطل التأمل قليلا :

\* \* \*

تركنا خبر الفتوحات الحبشية في نهاية الفصل الثاني عند ذكر محمد على . لقد جهز البها هذا « الا رناؤوطي » القاسي

الذي حملتين لبسط السيطرة العثمانية المصرية عليها ، فانكسرتا حميعاً . كانت معاكسات الدول الاوروبية الحفية من جملة اسباب فشله ، اراد الحساق الحبشة بممتلكاته ذلك الالحاق الفريد ، ذي الاساليب المركبة من روح جنكيزخانية ومن نوع الهمجية المزوقة في فتوحات الامبراطورية البريطانية ، الذي سبق واجراه على السودان ، لكن الدول الاوروبية لم تبغ ما اراد ، واللقات تتهاجم عليها الذئاب!

دحرحملة محمد علي الثانية فتى حبشي شجاع من ابناء الشعب كان يدعبى «كاسا» ولقد كان هذا الفتى على كثير مر الاخلاق القبائلية التي تحلت باصباغ عزيزية شرسة اثناء حكمه فيها بعد ، ولكنه كان بطلا جميلا نبيلا اذا ما قيس برجال الاستعار وفائه ليس من رأسمالي انكابزي مثلا ، اوجنرال افرنسي مثلا ، او دكتا تور الماني او ايطالي مثلا ثالثاً، يستطيع ان يظهر جز او دكتا تور الماني او ايطالي مثلا ثالثاً، يستطيع ان يظهر جز المن من الشهامة الفطرية الساذجة التي تحلي بها هذا الطاغية البدوي. بل ليس لاولئك السميكي الجماجم حلى نعمة ان يحلموا حلماً بل ليس لاولئك السميكي الجماجم حلى نعمة ان يحلموا حلماً من شهامة و واذا ما صدف وسمعوا بقصة «كاسا» وطاواباتش » وهم على موائد خمارهم او موائد تقسيم العالم فيها بينهم ، لا يمكنهم ان ياتوا غير ضحكات حصانية خشنة ،

يعذب أمامها صوت النهيق . أما القصةالتي تخرج من صدورهم « الخسة » مثل هذه القبقهات ، فهي ان موسى باشا ابن محمد على وقائد حملته الثانية كسر احد جيوس الحبشة ، واسر قائدتها الاميرة الحسناء طاوباتش٬ وقد كان عمرها وقتذاك خمسة عشر عاماً ، عازماً على اضافتها الى حريمه . غير ان «كا سا »المذ كور ما لبث ان ظهر بفرقه ، فدحر جيش موسى باشا وخلص الاميرة . كانت في ساعة المعركة والاندحار تحت حراسة رجلين غليظين يراودانها عين نفسها بعنف محاولين الافتعال فيها ، ففلتت من بينهما واستلت من صدرها خنجراً مسموماً طعنت به نفسيا . اذ ذاك ظهر كا سا منتصراً ، فرآها ، عشقها لاول مرة ، وانكب على صدرها يمتص مــن جرحها فيه ما يغيض في جسمها من المسموم ، مخلصاً بذلك جوهرة انسانية رائعة من الموت . وكانت له فما بعد خير زوجة يمكن ان تكون .

في ايام كاسا هدذا ابتدأ الاستعمار يغرز ابره في الحبشة غرزاً جدياً . قبل ذلك ، وبعد رحلات بروس السابقالذكر ، اخذ السياح والكشافة من رجال الدن والسياسة والمشاغبة يترددون على البلاد بكثرة . كان اهمهم المطران « جوبات »

الذي جاءها في او اسط القرن الماضي ومعه جوقة من المبشرين الالمان الذين ما لبث الاحباش حتى طردوهم ، ثم الفيكونت فالانتيا وهنري سالت اللذين وحدا جهود الدول الاستعبارية تحت قيادة بريطانيا كذلك استطاعت جماعة من الفرنسيسكان ان تؤسس لها ارسالية في البلاد بمساعدة احد الامراء الجهلا وجاء البلاد ايضاً اناس في « ما كياج ، العلماء والباحثين: منهم الماني اسمه روبل ، وبعض الفرنسين ، وسواهم .

لكن رؤوس الخبائث كانوا المبعوثين الرسميين ، امثال فالانتيا وسالت المذكورين ورجل اسمه «هاريس » أرسل في سنة ١٨٤١ كسفير من قبل جلاتها البريطانية ، وانكليزي آخر اسمه « و ، شيشيلي بلودن » بتي في الحبشة خمسة اعوام وجلب معه الى انكلترا في نهايتها تقاربر وافية ، كان همه فيها توجيه نظر اللورد بالمرستون بالحاح الى وجوب الاهتمام بحعل الحبشة سوقاً للبضائع الانكليزية « الفبركية » . استطاع بلون هذا ان يجعل من امراء الحبشة احزاباً متطاحنة ، فعين بلون هذا ان يجعل من امراء الحبشة اوزاباً متطاحنة ، فعين لقدرته الافادية هذه ، التي ما لبثت ان ظهرت بشكل أبرع ، فضلا في مصوع ، ومسن ثم في الحبشة ، اما تجلي مقدرته المشار اليها ، فقد كان في تغريره باقوى امراء البلاد وقتئذ ، هو المشار اليها ، فقد كان في تغريره باقوى امراء البلاد وقتئذ ، هو

«الرأس علي »: التوقيع على معاهدة تجارية ما عتمت ان استعملتها حكومة جلالتها الجليلة الشد حملة سياسية وعسكرية على البلاد، فظلت تفتك بها طوال اعوام و تعيد تمثيل جميع الفظائع القديمة التي مرت على رأس الحبشة، حتى انتهى الامر الى حصار ما كدالا ووقوعها في يد الانكليز، ان هذه الحملة هي الهجمة الاستعارية الناضجة الاولى «التي خبرتها الحبشة، انها كانت اول مذبحة مخططة ومنظمة الاجل ترويج بضائع اصحاب المصانع وايجاد ميادين استثمارية جديدة لهم في ملكة النجاشي.

عام ١٨٥٥ اعتلى كاسا العرش باسم «تيوادروس الثاني». وحالما سمع بلودن ، القنصل البريطاني في مصوع ، بذلك ، ترك مركزه في الحال باذن من « المكتب الاجنبي » ملتحقاً بمعسكر كاسا ، حيث وجد بانه قد سبقه الى « خدمة » الملك صديق له من عمال الامبراطورية اسمه ج . ب . بل . ولم يكن بل قد سبقه في المهمة فحسب ، بل وزاد عليه بان تزوج من سيدة حبشية نبيلة ، مظهراً كل تودد وتحبي لبلاد امر أنه على نفس ما يظهر الحاج عبدالله فلي اليوم من كل اخلاص عميق لدينه الوها بي الجديد ، ومثل ما تبدي المس سلايد ايضاً من غرامها الوها بي الجديد ، ومثل ما تبدي المس سلايد ايضاً من غرامها

المشعشع المحرق بتعاليم غاندي 'آخر انبيا. الهند والعالم . في عهد تيوادروس هذا عاد المبشرون الدينيون مـن كل صنف يتقاطرون على الحبشة ، فانتشروا في كل مكان ، كانماكل ما وقع لهم طوال قرون لم يردعهم عن النفشي والسريان. وتفسير ذلك انهم كانوا إفرازاً طبيعياً لحقبة التطور الرأسمالي، كما كانوا افرازاً طبعياً ايضاً لحقبة الفتوحات الملوكية والبابوية . واذكانت الحقبة الرأسمالية عهــــد نظام اقتصادي تاريخي، وبالتالي لابد مــن مجيئهوسيره ومرور البشرية فيه ،كذلك كانت افرازاته ضربات لا تجتنب ولا تستأصل الامع نضوج التطور بموافاة الحقبة التي ترثها وتمحي آثارها مثال تصويري على ذلك : ان دا. الجدري لم يكن للانسان مفر منه .ولكن لما وصل التطور العلمي الى زمن اكتشف فيه مصل التطعيم ضده عنيد ذلك استطاع الناس ان يتخلصوا من هذاالدا. كذلك المبشرون كانوا وباء وبيلا ولمايائت الوقت الذي اخترع فيه مصل يبيد ميكروبهم ومولده، لان النظام الذي بفرزهم كان في ابان حياته و لم ينتج ضده بعد . لم يكن نظام الفوضوية الفردية من اقطاعية ورأسمالية ، قد توصل الى حدوده القصوى • لم يكن كارل ماركس وفردريخ انجلز قد نطقا بحكم التاريخ وعينا

الحدود بين اقليمه العتيق واقليمه الجديد بعد . لم يكن لينين قد جاء با كتشافه طعماً عملياً فت كا يجعل النظام الفاسد بقتله فساده حتماً ، ولم يكن اتحاد الجمهوريات السوفياتية قد ظهر بعد كنتيجة اجتماعية واجبة لكل هذا التفاعل ، كبرهان ساطع فاتن على حينونة وقت الانتقال من حقبة الى حقبة ، من حقبة مبشري وعمال الرأسماليين المفسدين الى زمن المعلمين الاشتراكيين المطهرين ، من الاستعمار والفتح الى تحرير الشعوب والتعاون .

وفي عهد تيوادروس صعد الى المسرح نوع جديد من المبشرين . ان تغيرات البيئة وحاجات التطور تظهر دائماً تشكلات جديدة و فلتات غريبة في اجناس الحيوان . اما هذا النوع او الفلتة الجديدة في والانسان المستعمر » فاسمه «المبشرون المدنيون » . لقد رأت الدول كراهـة الاحباش لاصحاب الطيالس السوداء و الملونة من الناعقين باديانها والعاملين على بسط سيادتها ، و بان الاهلـين لابرضون ملكهم محاطاً بهذه الاسراب ، فلفقت تلك الدول هذا النوع المدني الجديد الذي لايلبس الطيالس ، وارسلتهم ليحيطوا بالبـلط و بالشيوخ والزعماء وهم خالعون ستورهم . ان الدول الاستعمارية تتمسك

جداً بمن يستعملون الالهة في مصلحةاربامها،حتى ولو استعملوهم يدون الازياء الضرورية . خذ مثلا على هذا التعلق الشديدهم ما حصل مؤخراً في تركيا . فان هذه البلاد الناهضة امرت حكومتها القوية كل الرجال الدينيين بعدم استعمال ملابسهم، مما يضعف من نفوذهم كثيراً اذ ان للملابس تأثيراً لا ينكر على العقول . وعلى اثر هذا المنع امتعض غربان الاستعار ، لانهم اصبحوا وكأنهم قد قصت جوانحم، فقام بعضهم يشدون على الرحيل عن البلاد التي لم نهضمهم . غيير ان قسوس انكلتر ا واميركا وسواهما مسن متصنعي البروتستانتية وفروعها أرخوا أذيالهم اتباعاً لنص الحكمة بان « مالايدرك كله لا يترك جله ». اما الكاثوليك من المبشرين ، فقد احتاروا بامرهم وكان أغلب الواحلين منهم ، أذ أنهم شعروا بان الضربة قضت علمهم. غير ان مستخدمتهم الكبرى ، اي فرنسا ، وسعت عقلها لدرجة ان جاءت رقيات آخر ساعة تقول: « اذاعت سفارة فرنسا على الصحف بلاغاً مؤداه ان معظم « راهبات المحبة » (!!!)، اللائي كن سيغادرن تركيا بسبب « قانون الملابس الدينية »، قررن بناء على تدخلها البقاء في البلاد ، وان نخضعن للقانو ن المشار اليه الخ . . . »هذا المثل نضر به على تعلق الدو ل المستعمرة

بخادميها كيفيها كان امر لباسهم، دينياً او مدنياً . وبعد التأمل يجد الانسان بان الاستعمار يمكـــن ان يجري بدون بزات كهنوتية .

وفي عهد تيوادروس اخذت كل اصناف هـذه الفواتك الاستعمارية التي عددناها تتحرك كالايون والايليكترون. تسربوا الى كل ناحية من حياة الحبشة . كانو يتوغلون في درجات الدولة العليا ودرجات الاعمال الصغرى. حقاً كانوا يعملون وينتجون، والعمل والانتاج اسمى ما تتوصل اليه ميزات الانسان . لكن العمل والانتاح للغاية التي كان يرمي اليها من ورائهم ، غاية قتل شعب آمن برمته ، جعلتهم وعملهم وانتاجهمشيئاً ابشع من الموتو تمثالا للحقارة . كانوا يفتحون الطرق ، لكن تمهيداً لمرور جيوش الاستعمار الاتية خلفهم لاخدمة للاحباش ولا حنى لملكهم كما قد يكون في الامكان أن يتوهم • كانوا « يفركون » السلاح ، لكن ليبيد الاحباش بعضهم بعضاً به لا ليتخلصوا من المستعمرين . كانوا يتاجرون، لكن لمصلحة شركات اجنبية استثمارية لا لمصلحة شعب مظلوم كانوا يعلمون ، يعلمون الكذب والخرافة المسممة بكل وقاحة و نفاق لئيم . كانوا يمثلون عنصر الفخ في كل دولة جشعة ، حتى

ان امارة دوق « ساكس - كوبرج » أرسلت له وكياين من المبشرين المدنيين ليجمعا له عرق ودم شعب منهوك بحجة انهما لا يجمعان له سوى الطيور الغريبة ! وكانوا ، اولئك الحائم الثعبانية ، يبتعدون عن الاهالي ويحتقرونهم . يسكنون مع عائد لاتهم في مستوطنات متصلفة ، مرفهة ، تق تكبراً وامتهاناً لا حساسات شعب يعيشون عليه بالامتصاص . انهم لا يزالون يعيشون كذلك في الشرق المستعبد جميعاً لا في الخبشة وحدها يعيشون طفليات من الحرام ان تبقى آفة حية تنخر في اجسام الشعوب المظلومة .

وفي غضون هذا العهد ايضاً كان رجال انكلترا الدثيرون على الشاكلة التي اصبحنا نعرفها ، ومن ابرعهم المايجور « ريس » المسبوق الذكر ، مندسين هنا وهناك بين القبائل وحاشيات الامراء يمدونهم بالسلاح والاعتدة والاموال ليحاربوا بعضهم بعضاً ، وفي هـذا نجد ان سياسة الانكليز اختلفت عن سابقيهم ، الذين ماكانوا يمدون الاحباش في غالب الامر بغير المبشرين ، دون شي آخر ، كنت ترى القنصل البريطاني ، والمكتب الاجني في لندن ، او حكومة الهند، اوغير هذه مـن الهيئات والشخصيات القائمة ببث سموم الاستعار

البريطاني، ترسل كل منها رجلا من عما لهاالى ناحية من النواحي. هنا امير يتحرك في بطانته انكليزي لطيف، متواضع، حبوب، بخدم الامير بأمانة وبحمسه على مقاتلة امير ثان. وعند هذا الثاني انكليزي آخر مزدان بنفس الشيائل الحلوة، ويخدمه على نفس الاسلوب، وعلى الغالب نجد ان كل فتان من اولئك العقارب يمثل شركة او شركات ويروج لتجارة معينة، وقد يكون غيره ايضاً يمثل عين الشركة ويروج ذات التجارة، فضلا عن سواهما وكانت تصاحب كل هذه الاشياء امدادات بالاموال والتعليمات من دولة جلالها الجليلة .

وبين جوقة « المايسترو » ( كلمة طأيانية تعني رئيس الفرقة الموسيقية ) البريطاني كان يعج مطبلون ومزمرون ، دقاقو دفوف وصنوج ، « فيولو نشيليون » « وكمنجا تيون » تابعون لدول اخرى ، فيدقون له ولانفسهم حسب جميع « نوطات ، الاستعمار ، منذلك أنه حوالي ١٨٦٠ تسبب القسم الفرنسي من اولئك الموسيقيين باجراء اول تدخل ايجابي وعلي من قبل فرنسا في شوؤن البلاد الداخلية ، جعلت هذه الدولة عمالها ورهبانها يدفعون باحمق اسمه « آجاو » الى التمرد ، ومدوه بالسلاح والملقنين ، أعلنوه ملكاً على الحبشة ، واعلن هو من

جانبه اعتناقه الكثلكة وصداقته لفرنسا ولامبراطورهـا، « الجنتلمان » الطويل الشنبات . ثم جعلوا آجاو هـذا بهبهم مدينة « زولا »ا( هي « آدوليس » القديمة ) وجزيرة« ديسي» عند مدخل خليج آنسلي ، وغير ذلك من الجزر والاراضي الشيخ تاج الدين الحسيني السوري عليها اليوم . ثم لم يلبث ان استطار شر آجاو هـذا ، وعظمت فتنتـه في البلاد . ارسل الى نابليون الثالث بعثة تحمل اليه الهدايا ، وتطلب منه المعونة والتحالف على اخضاع جميع الحبشة لحكمهما معاً فقبل الفرنسيون هذا الاقتراح الكريم، ولكنهم لم يرسلوا سوى بارجة واحدة ، وذلك لحماية الأمــالاك التي سلبوها باستعمال الشقى آجاو وجدها ، ممتنعين عن ارسالماعداها لعدم تثبتهم من ان مغامرة صاحبهم رابحة في نهايــة المرحلة . غــير انهم بعد ارسال البارجة اخذوا يساومونه على اراضي اخرى ، واعدينه وايديهم على قلوبهم كعنوان على صدقهم ، بانهم سيمدونه هذه المرة بافضل من ذي قبل ! لكن نهاية الرواية كـانت في ان الملك مسك باجاو وقتله شر قتلة ، انما ، وللاسف! بعد ان بلعت فرنسا غنيمتها . هذه الرواية الفرنسية تصح ان تكون عنوان السذاجة فيما اذا قابلناها بالمهزلة الثالثة التي مثلتها بريطانيا، وهي « مايسترو» المستعمرين كما تقدم. انها لمهزلة اشبه بمأساة « عطيل » الخالدة لاتكاد تفرق عنها الا ببعض التحريف القليل . اما الادوار، فهاك توزيعها : يقوم بدور « عطيل » الملك توادروس، وبدور « ديدمونة » الملكة فيكتوريا، وبدور العذول الواشي حكومة جلالتها بقرصانها العصريين. اما التحريف، فهو في ان المسكينة ديدمونة شكسبير الحقيقية ، ديدمونة الحب والاخلاص، راحت ضحية و كانت عفيفة بريئة من التهمة ، وهذا شيء من الحرام ان يقال عن الديدمونة الثانية ، ديدمونة السياسة الاستعار . والان تعال نقرأ هذه الدراما الرهيبة .

امتازت مدة حكم توادروس بتقوي النفوذ الاجنبي في الحبشة. لقد كان الاستعمار يقبض اكثر فاكثر على ابوابها ومرافقها الحيوية · يكتسح البحر الاحمر مدينة بعد مدينة ، منطقة ، يطرد منها الاتراك ، يغلق أقفاله ويشد برغي انياره على رقاب الاهالي . وكان خديويو مصر الافذاذ يضمون اقاليم السودان واحداً اثر آخر ببذل اموال وارواح الشعب المصري ، وذلك ليقدموا تلك الاقاليم هدايا

الأهلية وبذر بذور خفية لئيمة تنبت التذابح المتقابل جريأ على ما هو معروف من امرهم حيثًا يحطون رحلهم المبروك! وعندما رأت مريطانيا ، بعد الطبخ الطويل عـلى الشكل المتقدم ، بان الوقت قد جاء ، عادت فذكرت نفسها بكتاب توادروس . ارسلت له جواباً وقحاً مهيناً بواسطة قنصلها «كامرون » ، وأمرت هذا بان نخلي الحبشة ويرجع الى مصوع مأساة العرب، يكشف له عرب جواب حكومة صاحبة الجلالة، وملمحاً له بان عملها لايليق به السكوث عنه، قاصد بذلك تحريك الماك الى عمل يكون حجة بيد مستأجريه . لقد استفز بغيرته المتصنعة حده توادروس، فثارت في هذا نزوات أهتياجه الفطرية . لم يدع كامرون يفلت منه . بل سجنه مع الرسول الذي حمل الكتاب وطائفة مـن رجاله، بينهم كاتب (اقصد كويتباً من ناشري الاكاذيب) كان همه ان يذيع عن الحبشة وملكها قصصاً مرو بغندية مشينة تهييج «الانكليز في بلادهم» على قوم مسالمين في غير بلادهم . وفي سجن هؤلا. الانفار رأت بريطانيا سنوح فرصتها . قامت في الحـال بتجهيز حملة شديدة لتستغل بها دفعة واحدة حجتها فيها دفعت النجاشي اليه

من حبس رعاياها وفيها اوصلت اليه البلاد مـن اضطراب وخور ، عازمة على ان تثبت في قلب الحبشة قدماً لا تتزحزح . في ٣ ينابر ، ١٨٦٨ كانت الحملة معدة من قائدها السر « روبرت نابير » ومن جيش يؤلفه ٧٠٠٠٠٠ محارب ليس بينهم سوى . . . . ٤ بريطاني ، و بقيته من الاهالي . فتأمل !... اما جيش توادروس فقد كان ٣٠٠٠٠ جندياً رديئي التسلح والتأهب للغاية ، وبضعة آلاف آخرين من رجـال القبائل لا يحملون سوى الرماح! ثم وقعت بـــين الطرفين معركة « آ دوجي » ، التي يصف انكسار الاحباش فيها السر «بو دج» المتصنع الحياد بقوله: كان هؤلا ( اي الاحباش ) تحصدهم النيران البريطانية صفو فأصفو فأ،الا ان من لم يقض عليهم كانوا بعمدون الكر مرة بعد آخرى . ولما وأفي الليل كأنت فلول تيوادروس الباقية من جهود رجاله الشجعان الرائعين تتراجع بنظام حسن ، هازجين في تقهقرهم . ( تاريخ ايثيوبيا \_ ص ٠ (٢ ماج ٥ ، ١١٥) .

أرسل « نابيبر » الى تيوادروس بعد المعركة يطلب منه الاستسلام الىادارة الملكة فيكتوريا ( ديدمونة لا تنسى )!. فاجابه هذا برسالة ولد كبير ، مؤثرة للغاية وردت فيها

وسيادتها . ان بريطانيا تحسب حساب كل صغيرة .

في هذا الوقت كانت بريطانيا تحرك لعبة تحضيرية. تهيء ضربتها لتقع على رأس فريسة ضعيفة . وكيف يتهيأ لها ذلك الا باثارة وإدامة الفتن الداخلية في البلاد وحولها ، الا بانهاك قوى الحبشة بمنازعات متواصلة عليها بين الدول المستعمرة ، وبين تلك الدول وبين الحبشة ، وبين هذه وبين نفسها ، وبينها وبين اهالي البلدان المتاخمة الخاضعة لاستعمارها ؟ هاأنذا اقدم لك فيما يلي خطفات مقتطفة من هذه الشبكات التي نشرنها الريلاء البريطانية حول فريستها الحبشية :

الاب ستيلا ايطالي أسكن نفسه بين قبائل « البوغوس » منذ ١٨٥٠ كلف نفسه هذه المشقة ليعمدهم باسم الاب والابن والروح القدس ، لينشي بينهم الكنائس ، ليثيرهم على الفتن ، وليطلبوا في النهاية حماية ايطاليا ! لكن قنصل انكلترا لايحلم علية ايطاليا الكن قنصل انكلترا لايحلم علية ايطاليا ، ويجتذب اليه قنصل فرنسا ، الذي تخالف احلامه آنفاً ما يراه الاب ستيلا ثم يدفع القنصل الاول بالقنصل الثاني الى ان يلعب الدور الظاهر في اثارة القبائل الاسلامية على اقوام هذا الائب . عند ذلك أمعن الطرفان (اقصد الاتباع من الاهالي طبعاً ) في ابادة بعضها حتى انهزم (اقصد الاتباع من الاهالي طبعاً ) في ابادة بعضها حتى انهزم

الاب ستيلا بانهزام جماعته و ثم عاد القنصل البريطاني ، الراكب القنصل الفرنسي ، الى التخلص من القبائل الاسلامية التي كانت في يده بان جعلها تقتل زعيمها الذي كانوا يدفعون له و ومن ثم ، بعد مقتل الزعيم ، جعلوا قومه يلتهون بقتل بعضهم البعض و مثل هذه الحاشية الصغيرة على الرواية الرئيسية كانت تحصل وقتذاك في كل البلاد ، وكان المنقنون الرئيسيون فيما دائماً وكلا وصاحبة الجلالة الامبراطورية . ألا انه ليس مهارة كمهارتهم في غزل شباك الفتن واعداد جو المؤامرة والاستيلاء .

حاشية اخرى \_ كمثل آخر على هـ نه الحواشي السبكية التحضيرية \_ نجدها في كون الانكليز (وهم يتحينون وقتئذ مقتلا من والرجل المريض الدولة العثمانية، ومقضباً مكيناً من عنق مصر والسودان في نفس الوقت الذي يرمون الى انهاك الحبشة فالاستيلاء عليها )كانوا يدفعون بتركيا ومصر الى القيام بغارات متواصلة على الحبشة ، حاسبين بان الاربعة معاً سيقعون غنيمتهم بعد انتهائهم من مصارعاتهم فيها بينهم وفي كلمة : كان الانكليز يلغمون اساسات المملح الحبشية بأليب كل القوى والنعرات على بعضها البعض ، وباثارة الفتن بتأليب كل القوى والنعرات على بعضها البعض ، وباثارة الفتن

سلطانية الى ممتلكات التاج البريطاني كدرر لترصيعه . كان الاصبع البريطاني في جيوشهم يستلم ما يفتحون مـن الامصار بموجب عقوده المسحورة « وقصاصات من ورق » ، ثم يظل يحثهم على متابعة الهجوم والمذبحة ، حتى وصل بهم اخيراً الى الحبشة ، حيث لم يدع ابناء محمد علي يرتاحون او يقطعون عنها غارات العساكر التي تمشي باسمهم السامي ، منذ تلك الايام حتى اليوم . وكان اللون الغالب على هذا المنظر الذي نخرجه ملوك مصر لحساب الامبراطورية البريطانية رمادياً احمر، دماً ودخاناً ، لوناً متبدلا بين لهب وقتام ، تنمقه في جانب رؤوس مجهولة تتدحرج على رؤوس ، واكياس تتكدس على اكياس في جانب آخر . هنا ملايين بشر يحترقون ، وهناك ملايين ليرات « يتجمعون »! و بين الكل تقاطيع وجوه «كركوزية »، وجوه ملوك وملكات واهالي بلاطات، نهز هاماتها اليابسة طلوعاً ونزولاكانها لا تريد الاان تقول: نعم لا لا نعم ، لا نعم الرواية .

ابتدأ ذلك يوم عين الكمابتين« كامرون » قنصلا في مصوع وجميع الحبشة من بعد بلودن المشار اليه آ نفاً . جاء كامرون

الى توادروس (عطيل) ليقدم تشكرات الملكة فيكتوريا (ديدمونة)، على ما بذله منجهود وشهامةودراهم للاستحصال على جثة بلودن، الذي كان قد قتله بعض المتمردين، فاستقبل النجاشي الكابتين كامرون بالتأهيل، وتلطف معه، ووثق به، ثم انتهت به سذاجته الى ان كشف له عن اسراره وخططه. وهذا اكبر خطأ يرتكبه عاقل نجاه نفسه، ومسؤول تجاه شعبه. ولكن ملكاً حبشياً في القرن الماضي كزعيم بسيط ونبيل، أما داسوس انكلترا فانه كذكي خبيث،

جاء كامرون، فو جد طوع استعاله سواعد يمنى كشيرة ممن سبق لنا تعدادهم من كشافة المستعمرين فاخذ يشغلهم في كل زاوية، يرتب بهم خطة مخفية على مايظهر و وظل فوق ذلك يستغل سذاجة توادروس حتى دفعه في ١٨٦٦ الى ارسال كتاب الى الملكة فيكتوريا، يسالها فيه ان تقبل سفارة له ولكن حكومة صاحبة الجلالة سكتت . لم تجب بهساو هسيس، لئلا إن رفضت سؤال توادروس نصاً تفقد ما يسهله لها من اختراق وما يقدمه لها من مساعدات ، أو ان قبلت ان يكون تصرفها من قبيل اقامة عر قلة صغيرة في طريقها الى ابتلاع البلاد سمتها، اذ يكون قبولها عثابة الاعتراف باستقلال الحبشة

هذه الحقيقة الهائلة: « لقد تغلب على بواسطة أناس أرضخوا لحالة من الطاعة المنظمة! » و بقدر ما اظهر هذا العطمل العصرى ، شبه الهمجي بطباعه وعقليته، من النبل تجاه الفاتحين، ما اظهر رجال ديدمو نة من الغدر ، من الاساليب الاستفزازية الخائنة، من التامر الاستعماري حتى ان رجلهم « نابيير ، لم يتأخر عن الاعلان لقبائل « الكالا » بانه يدفع جائزة ..... ويال لائي كان منهم بجلب له تيوادروس بذاته ، او بجلب رأسه كوكيل عـــن المسكمين يثبت لديهم وجوده! وفي ١٣ الريل ١٨٦٨ كان علم بريطانيا ، منديل ديدمونه الحزينة ، المغمس بالدموع المالحة ، يرفرفعلي « ماكدالا » ، عاصمة تيو ادروس. وبعد أن قتل رجال الغانية اتباع « عطيل » ، في الحرب وخـــارج الحرب، دفعوه هو ايضاً الى ان يقتل نفسه . ثم أحرقوا العاصمة وشردوا جميع من فيها، بعد ان نهبواكل مافيها من كنوز واموال، ومن آثار ارسلوا أثمهاالي متاحف انجلترا و جعلوا الثانوي منها نهباً مقسماً بين رجال ديدمو نه الامناء!.. هكذا انتهت مأساة هذه المهزلة بان نحر العاشق نفسه ليبقى لعذاله ورجال معشوقته مجال تمثيل روايات اخرى كهذه مع « عطيلين » آخر سن ! . . . وفي هــذا تختلف « درامة التاريخ

كثيراً عن مسرحية الشاعر .

\* \* \*

لاول مرة في تاريخ الحبشة استطاع جيش اجنبي اخضاعها في عقر دارها . غير ان الاحباش ما لبثوا بمقاومتهم وروحهم الاستقلالية القوية ان اجبروا الانكليز على الرجوع من حيث جاؤا ، وبذلك عاد الاخيرون الى اعداد العدة لاخراج روايات شكسبيرية رائعة أخرى . لقد اخطأهم حدسهم بنضوج الوقت لضرب ضربتهم ، فعليهم اذن ان يحضروا ضربة ثانية . والان انظر كيف فعلوا ذلك :

بعد تيوادروس قام في الحبشة ثلاثة زعماء أقوياء ، أحدهم اسمه «كاسا» والثاني «كوباز» ، والثالث « منيليك » ملك « شوآ» الذي اصبح فيها بعد منيليك الثاني الشهير . وفي وجود هؤلاء الثلاثة كان للانكليز مجالهم الاول للعب . لقد جذب انتباههم الاولان اكثر مما جذبه منيليك ، الذي كان يشعر بحرج موقف بلاده باستفحال تدخل حكومة صاحبة الجلالة في امورها وازدياد نفوز الاستعمار الاجنبي عموما يوماً عن يوم ، والذي أظهر براعة سياسية في عدم الاكثارمن النظاهر بقوته وفي تربعه ساكناً لاصطياد الفرصة السانحة .

اما رجال انكلترا، فقد توجهوا نحو الاعولين، وسلحوا كلا منهما، ومدوا كلا منهما بمستشاريهم، ودفعاهم الى ساحة النزال ليقطع كل منهما رأس زميله هدية لديدمونة الاستعمار.

اما مجالهم الثاني، فكان في مصرو السودان. كانو ايستعملون السودان ضدمصر والحبشة ، وضد نفسها في وقت واحد. لقد خلقوا ، هم لاسواهم ، حركة المهدي وما تبعها من حروب الدراويش الشهيرة، ووسعوها جمعاً حتى شملت كل المناطق الافريقية الشمالية الشرقية ، فكانت تلك الحركة والحروب وما تسحب الى دوامتها الفاتكة من ملايين بشر وشتى أقاليم كحجري رحى عظيمة ، تطحنان مصر والسودان والحيشة الى دقيق نفيس تخبزه انكلتر الاسيادها مطيباً بطحن من جماجم ابنائها. في هذا المجال جعلوا مصر تقوم بحملة لفتح الحبشة مـن الشيال تحت قيادة رجل من عمالهم اسمه « مو نزينجر باشا ». احتلت الحملة «كيرين » عاصمة « البوغوس » ، لكن فجأة خرجت عليها من شوآ، مقاطعة مينليك، هجمة دحرتها وقتلت قائدها . في نفس الوقت كان الخديوي اسماعيل ، الذي اخرجه الانكليز من قبضة الاتراك الاسمية الى قبضتهم الفعلية ، قد استعمل نفوذ خديويته على الشعب المصري بارسال حملة أخرى الى هرر تحت قيادة رؤوف باشا . فخلع هذا حاكمها وشنقه وفي المقاطعة الى الامــــلاك المصرية التي هي في الحقيقة وفي المستقبل الذي يراه لها الانكليز املاك بريطانية . ولما سمــع اسماعيل بانكسار « مو نزينجر » ارسل الانكليز عن يد الاول جيشاً آخر الى « مصوع » ، بقيادة « آهر ندروب باشا » . فاحتلت «كودا » في مقاطعة تيجراي ، وتابعت المسير نحو « آدوى » ( عدوى ) ، حيث خرج عليها الاحباش مر كائن مخفية وعلى راسهم كاسا ( وقد اصبح ملكهم نحت اسم حنا الرابع ) ، فابادوهم تقريباً عن بكرة ابيهم .

ثم مرة أخرى يدفع الانكليز باسماعيل، فيسير حملة رابعة كبيرة تبلغ العشرين الفاتحت قيادة ابنيه الاسمية وقيادة الكولونيل «لورينغ» الفعلية وقد قوى الانكليز عصب هذه الحملة بشرائهم احد امراء البلاد، هو «والدا ميشايل»، تحت اسم حليف للمصريين. لكن هذه المرة ايضاً انقض حنا عليها، وقطعها ارباً واسر قوادها، من الجملة ابن الخديوي. ثم طلب الملك حنا فدية عنهم تبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ ريال، فجمعها له اسماعيل وأداها عن يد صاغراً. لكن من أبن جمع هذا المبلغ الهائل؟ هنا النكتة، نكتة عذال ديدمونة! طبعاً استحصل الهائل؟ هنا النكتة، نكتة عذال ديدمونة! طبعاً استحصل

على قسم من نهب الشعب المصريو احتلابه اياهكل فلس يصل يد الجابي، محيث اوصل هذا الشعب الناعس الى الحد الاخير من انحلال « الحيل » ولكنه اذ لم يستطع حتى بذلك ســد مبلغ خمس وعشرين مليون ، خصوصاً بعد الذي امتصته الحروب الاستعهارية المتواصلة من دم شعبه وامواله ، تقدم منه الانكليز بسماء نبل وجود وعرضوا عليه تقديم البقية . فاضيفت بذلك ديونهم عنده على ديون ليعودوا بعد بضعة اعوام الى احتلال مصر بحجتها ، بحجة ان اسماعيل لم يستطع ان يفيها . فتأمل كيف خرجون من تخريب جملة الهناءة البشرية بحصص شيلوخ المرابي! تأمل، انهادروس بليغة نصرفوقتنا علمها ايها الرفيق الشرقي العزيز ، إيها الحبشي والعربي والهندي والمصري ، لكي نتعلم من طرق حكومة اصحاب الجلالة كيف يتقي شرها ،كيف تكسر الايدي المحزبة مرة واحدة ، كيف يتحرر العالم قاطبـة من أصفادها اللؤلوية، من زرنيخهـا العذب الطعم.

## المستعمرون في بلاد غيرهم ا١٠١

الهدية على زعمه اكثر من القدر الضئيل جداً الذي هو ثمانية آلاف ريـال .

وفي هذا المجال مجالااثارة الحروب بين الجيران من الشعوب، لعب قديس من قديسي بريطانيا ، حول رأسه عشرون هالة روحية نخارية ،دوراً فعالا عبقرياً . هو قديس كان من سلواته ان يكثر مــن شرب الويسكي وان يقبر اهل افريقيا امواتاً وأحياء بالالوف عندما لاينفذون له رغباته . وذلك يفعله تحت ستار تحرير العبيد او عبادة الله . هذا الولي الصالح هو الشهر باسم« الجنرال غوردون باشا » ، الذي نصبهالبريطانيون حاكماً عاماً على السودان باسم مصر ، الذي يلقبه الاستعار البريطاني « شهيداً » ، ولكن الذي اتي نصيبه عندما قتله اهــل السودان جزاء ونقمة . لقد كان هذا الانسان روح القلاقـل السودانية المهدوية . كان روح التناحر القبائلي المستديم ذلك الوقت في شمالي الحبشة ، وكان ــ اكمى تكمل المهزلة ، والجمال في الكمال \_ واسطة عقـــد الصلح بين اسماعيل وحنا! لقد لبست حكومة صاحبة الجلالة بواسطته فستان رسول سلام مالئكي! . .

في هذا المجال ايضاً لم يتم للانكليز الا تسم من برنامجهم،

وان كانوا قد توصلوا الى انهاك الحبشة . غير انهم كانوا قد تعلموا شيئاً جديداً . ذلك ان منيليك اخذ يجذب نحوه انظار عيون الثعبان المغروسة في رؤوسهم . ولما جذب تلك الانظار تحولوا اليه . فكان اول ما فعلوه انهم نفخوا زرنيخهم بينه وبين امرأته ذاتها ، فتوجهت الى اثارة الفتنة عليه ، ثم تقدموا من حنا ودفعوه الى استغلال اعمال امرأة زميله ، الى التناحر معه بعد اذ خلي الميدان من «كوباز» . ولم يستعمل الانكليز حنا ضد منيليك فحسب ، بل كانوا في طوال الحروب مع مصر يستخدمونه ضدهاكما يستخدمونها ضده . فتأمل و تأمل . ولولا الني على عرشه طويلا . لكن الانكليز رأوا فيه آلة لاتزال بقي على عرشه طويلا . لكن الانكليز رأوا فيه آلة لاتزال استعمل . غير ان حنا ومنيليك فهما اخبراً بأن مصلحتهما في التحالف ، فتحالفا ، و زوجت ابنة الثاني بابن الاول .

اما مجال الانكليز الثالث، فكان في لعبتهم مع دول الاستعمار الاخرى . كانت هذه الدول قد شد في جذب انتباهها الى الحبشة قيام الانكليز بحملتهم الفجائية على « ما كدالا » ، فاخذت تلك الدول منذ هذا الوقت تعمل باندفاع مستزيد على التعارك في سبيل امتلاكما بقي من مرافى البحر الاحمر المصرية

التركية امتلاكا نهائياً، وعلى التغلغل اكثر فاكثر في الحبشة، وعسلى الاحاطة بالاراضي الافريقية المتباينة التي افتتحتها اكتشافات ليفينغستون وستانلي جنوبي السودان وغربيها. وفي عام ١٨٨٥ كانت جميع السلطات الاوروبية الكبرىقد وقعت على عهدة برئين الاستعارية التي عقدت حسب ماجاء في عبارتها الملفقة - « بشأن إنماء التجارة والمدنية في افريقيا . . . » وعبارتها الملفقة على « ما كدالا » وظهور الدول الاخرى في هذا الشكل من الطموح الاستعماري رأت حكومة الجلالة في هذا الشكل من الطموح الاستعماري رأت حكومة الجلالة عليها وحدها، والثاني ان رأسمالي، قية الدول ان يتركوا مائدة الاطايب الافريقية لرأسماليها وحدهم. وهنا الصاتبدو عقريتها الاستعارية في التوفيق بين هذين الامرين الواقعين وهذا هو الاستعارية في التوفيق بين هذين الامرين الواقعين وهذا هو مجافا الثالث ، نتكلم علية في الفصل التالي .

لكن قبل ان نودع هذا الفصل اود ان اقدم صورة حية مصغرة لنتائج هذه البهلوانيات الانكليزية. لقد علمنا من هكسلي ما فعله الاستعمار بافريقيا في اربع سنوات الحرب، مما يعادل ما كان يقع قبلا من اجتياح الحروب والاوباء الاقليمية لاهلها في مدة قرن ـ اي ان ضربة الاستعار على المجتمع

الذي يسمى «همجي » تساوي خمسة وعشرين ضعفاً من جميع مصائب الحياة التي تصيب اهله وهم على حالتهم الهمجية ، غير متمتعين بنعم المدنية الاستعمارية ، لكن هاك الان تلك الصورة الصغيرة لتحس بانك ترى قطعة من التفاصيل الخبأة في مصائب الاستعمار هذه ، في تصرفات المستعمرين ببلاد غيرهم:

يروي كاتب انكابزي من الكتاب الفوق الاستعاريين ،من الدين يكاد الانسان الطيب القلب لايشك بانه قد تكون لهم اذناب لشدة انضامهم على جميع الصفات الارتجاعية – أجل ، يروي حلى احد هؤلاء ، هو السر هارولد ما كميكيل في مؤلفه الصفر اوي : « السودان الانكليزي المصري » ، الحادثة التالية: « انفجرت مجاعة مريعة في سنة ١٨٨٩ ، وظلت تحكست ، فيموت الوف من الجوع والمرض ٠٠٠ وفي ١٩٠٩ ، على فيموت الوف من الجوع والمرض ٠٠٠ وفي ١٩٠٩ ، على الطريق بين عبيد ونهود ، التق الكاتب برجل معمر كان يبدو منه كأن قسماً من راسه مفقود ، وعند الاستفهام منه اخبر بانه في غضون تلك المدة كان يسافر وطفله في «كوردفان » عندما مسك به رهط من الجياع ، ثم اضرموا ناراً وربطوه الى شجرة قريبة بينها كانوا يطبخون ابنه ويا كلونه ، اما الاب

فانهم عفوا عنه ( لانهم شبعوا )، وراحوا في سبيلهم تاركينه، وراسه منغرس بين الجمرات المتفحمة (١) » •

هذا حاصل جزئي، انها القارئ العزيز، حاصل لا يكاد يبين من الصغر ، لاعمال و نتائج نيات القديسين مـــن امثال ليفينغستون وغوردن . وكما أن المبشرين الاستعاريين هم أفراز , التافهة , لتكون افرازاً طبيعياً لوجودهم . غير انكل هذا لا قيمة له عندهم ومن ارسلوهم للتبشير . ليس كله الاحوادث صغيرة مبتذلة بالنسبة لروايـة عاطفية رائعة كتلك التي من ابطالها ديدمونة الانكليز وعطيل الحبشة -

والتاريخ والعلم ، كما يسطرهما كتاب الدواوين والوكالات، لاياً بهان البتة ولا يريان غرابة في ان يأكل الناس بعضهم البعض انهها في رأي هؤلاء الاكارم بحموعات روايات مسلية واخبار مزينة عن الامبراطرة والملوك والشركات واذكياء الدرهم ، عن مختلف العابهم والعاب اذنابهم ، عن حسابات ارباحهم وأرباح ارباحهم ، مع قليل من الحواشي الضئيلة السوداء تدب متسربة تحت السطور وضمنها ، لتقص قصة عن « توافه الناس » .

<sup>(</sup>١) صفحة ٤٥ من المأن والحاشية في كتاب. السو دان الانكلبزي المصري . .

تاريخهم ، مثلا ، يهتم بتنوير نا عن « الانكليز في بـلادهم » ، اي عن الحياة كما يعيشها ويراهالورداتهم ومدرا مشاريعهم ، وعلمهم يحمجم حول ما يراه السائح من مناظر أكل البشر . فيا نرى اذا كانوا غير موفقين الى تصوير المستعمرين في بلادهم ، ولاهم يحزنون لم آتيهم في غير بلادهم ، هلاذن يجب على التاريخ ان يهتم والعلم ان يحزن ؟ وبالتالي ، لماذانبالي كثيراً اذا رأينا الرؤوس المشوية على الطريق التي داستها ارجل جيوش الفاتحين ؟ بل لتقتني ارجلنا آثارهم و نحن نجوب مفتشين عن ذهب المقتولين .

لكن كنى ايها القلم! كنى تهكماً والمشهد يمثل الموت عارياً. يمثل بريطانيا \_ وهي في رأس قائمة اخواتها المستعمرات \_ حكماً من احكام الشقاء البشري . ويمثلها بعد كل حساب جميلة طاهرة ايضاً . يصورها ويعلقها رسماً في « جمعية الشبان المسيحية » في القدس (١) ، فتتخذ لها جسم ملكة شابة ، حلوة ، تقدم التوراة والمسيحية اعبد مطاطئ الهامة . لقد قتل رجالها ذلك

<sup>(</sup>١) إشارة ألى رسم فتوغرافي باهت معلق في غرفة ذكرى موسس «جمعية الشبان المسيحية»، ببناية الجمعية المذكورة في القدس. والرسم يمثل النجاشي تو أدروس ساجداً أمام الملكة فيكتوريا ليسألها: «كيف انتصرت على؟» فتقدم له نسخة من التورأة و تجيب: إنتصرت لانني مسيحية أ....»

## المستعمرون في بلاد غيرهم ١٠٧

العبد قبل ان يرسموه ذليلا . استعبدوا بلاده وكل بـلاد من حولها . واما المسيحية ، فيصح له على همجيته ان يكون معلماً لها فيها .قفيا قلم ! هل عندك من التهكم ما يفوق بلاغة الواقع؟...



## الكا نالا بزر

يسخر السر هارولد ما كيكل ، «الداعية » الاستعاري السابق الذكر ، من موقف الحكومة المصرية وتلكوثها في سحب الجنود الذين يحملون اسمها من السودان عقب مقتل السردار لي ستاك ، ووجه تهكمه انه يشبه تلك الحكومة بشي يسمى في الكيمياء « يكاتالايزر » ( صفحة ١٦٠ مسن « السودان الانكيزي المصري » ) . اما هسذه المادة ، فهي ، كما اورد ما كميكل عن استاذ اسمه , جريجوري » : فاعل كماوي يولد ما كميكل عن استاذ اسمه , جريجوري » : فاعل كماوي يولد لايتأثر عما يحدثه ويبقى كالشاهد المحايد الذي لايقوم باي دور مباشر في العملية !

نعم سيدي! لقد اراد المتحذلق الاستعاري، القصير النظر على براعته، ان يظهر توافقاً بين هذه المادة، الذي اكاد اعتقد بانها ليست الا من عنصر السياسة البريطانية، وبين العوبة مسرحية كالحكومة المصرية، غير ان « الحقيقة » تريد ان يكون التشبيه موافقاً لاحوال واعمال جلالة الحكومة البريطانية

التي تمتطي حضرته لخدمة اسيادها على حساب من يدفعونهم الى اكل بعضهم البعض و اجمل ، ان بريطانيا العظمى هى « الكاتالايزر » البشري بعينه و تندس بين الشعوب وتحركها على بعضها البعض و ثم تبقى وهي ضمن العملية ، وهي سببها ورأس كل التشويش ، متخذة وضع الشاهد البرى وسياء الحسن الحزين وهذه هي براعنها الكبرى!

وبراعتها التالية هي في انها تنهم غيرها بما فيها لتوجه النظر عنها، لتلصق عارها بسواها، كالفاجرة التي تتهم رفيقاتها بقيائحها. غير ان جميع كتاب الامبراطورية وعمالها و فجارها من امثال صاحبنا ما كميكل، من ذوي الالسنة المتهكمة، المحلفة، المداورة، لا يستطيعون مهما صمتوا عن اشياء او ثرثروا حول اشياء ان يخفوامالايقبل الحفاء. بل انهم ينهو ننا اكثر مماكنا منتبهين الى عيوب وعاهات الامبراطورية التي يطلو نهابدها نهم اللامع. وبالتالي نفهم جيداً بان «الكاتالايزر» الاكبر هو تلك الامبراطورية وهدذا دليل يورده التاريخ على صدق قول زهير الحكم:

ومهمايكن عندامرى من نقيصة و إنخالها تخفي على الناس تعلم!.. في جميع حوادث العالم السياسية والاسعمارية يلعب الاصبع

البريطاني الصغير ، الطاهر ، اللدن ، لعمته « الحمادية » . و الان اذ ندرس حركته في الحبشة ، نرى ان أمره عجب عجاب، كموسوليني من مخالب وحناجر مصوتة وانياب . ألم نر مافعل في مجاله الاول بين اهالي البلاد الواحدة ، ثم ما فعله في مجاله الثاني بين شعوب الاقاليم الواحدة ؟ ألم نره رهو محايد ، مصلح، وسيط متبرع ، مندساً كالذئب من دون صوت لوط. اظلافه ، ومخلقمن الفتن والفساد والمشاكل والتعس ما يبعث الانسان العاقل الى اطالة التفكير في كيف السبيل الى التخلص من هذه الداهية الدهياء، المسلطة كسيف من نار فوق رأس البشر . أليست انكانزا، هذا الكاتالايزر البرئ المسكين، هي اليوم العقبة الكأداء في سبيل تقدم البشر وتمدنهم ، سلامهم وراحتهم المشتركة ، بما تتقنه و تغوص فيه من فعالية التفريق ، التهييج ، العرقلة، استعمال البعض ضدالبعض، وسيادة الجميع واستثمارهم بعد ذلك باسم التقدم والتمدن والسلام وما شابه ؟ بلي ، ان ريطانيا الرأسمالية لكذلك في الامس واليوم، وفيما يلي من الصفحات سنتعرض الى شيء من فعالية هذه « المادة » البشرية المؤذية في مجال ثالث لهاكان ولا يزال يدور حول الحبشة ،

كماكان ولايزال منتشراً في كل مكان يوجد فيه رجل واحد او وكيل واحد من جمعية مستعمريها .

هذا المجال الثالث في محثنا الحبشي يؤلفه المزيج الكبير المتباين مــن اهالي الحبشة وشعوب افريقيا الشرقية ودول اوروبا المستعمرة جميعاً . لقدكانت الحبشة تعيش فيه منذ نصف قرن كما لاتزال تعيش فيه اليوم . كان الخطر الاول على وجودها كما انـــه اساس مشكلتها الحاضرة مع ايطاليا الفاشستية هذه المشكلة التي تهدد العالم بكارثة مروعة لاحاجة لاحد بهــــا الا اسياد المال المستعمرين، والتي لم يكن النظام الرأسمالي ومدروه رجالالاستعار الانكلىزيالكاتالابزريون، ودتكتاتوريوه وملوكه وامراؤه ومجالسه السخيفة في جميدع قارات الارض ، موجودين لمـــاكانت بالتألي هي المشكلة التاعسة موجودة . والان ، لنروي سيرة الكاتالابز واصحابه في اوسع مجالاته هـذا ، الذي يشمل ممثلين واتجاهات وقوى من كل صنف حاصل في نطاق الحقبة الاستعمارية في عصرنا الحدث .

\*\*\*

لما رأت بريطانيا – وهي المساهم الاكبر والمدير المدبر

لجوقة نظام الاستعار ــ لما رأت ( وهذا حوالي١٨٨٥ ــ ١٩٠٠) من اختبارانها في حملتها على « ما كدالا » صعوبة فتح الحبشة علمها وحدها من جهة ،ثم لما شعرت من جهة ثانية بان ثورة اتباع المهدي ودراويش السودان التي كانت تستثمرها غدت أضخم مما يعجبها فاحتاجت في هذه الناحية الى معظم جهودها لتخرج بغنيمتها ، ولما وجدت من جهة ثالثة ان دول الحبشة وتتهافت وتتهاجم على بقية الاراضي الافريقية لتؤمن لانفسها حصصاً منها ، سارعت الى التسوية بين هذه الحالات والتناقضات ، مكتفية مان تظفر بحصة الاسد طالما ان ابتلاع الكل يستحيل حصوله . ثم انهاكانت ، فوق كل ما تقدم ، قد علقت او اصطدمت بعقبات ومشاكل في معظيم آنحا. قارات العالم القديم من جراء توسعها السريع ، اهمها كمثل حادثة « بنجدة » التي وقعت بينها وبين الامبراطورية الروسية في معرض نزاعهماعلى افغانستان ، والني كانت تهدد باندلاء حرب اخرى سنهما.

على ذلك أمسكت بريطانيا بكل قوتها وحيلها الاراضي التي استطاعت أن تركز فيهـا قدمهـا : مصر ، السودان ،

الصومال الخ . . . وغضت الطرف عن سواها برهة . وقد كانت هذه الاراضي أيسر حصولا عليها من الحبشة واقدل كانت هذه الاراضي أيسر حصولا عليها من الحبشة واقدل تكليفاً لاستثمار رأسماليبها . اما ما بقي ، فقد كان صعباً وموحشاً ، متهاسكاً نوعاً ويحتاج تمهيداً مضنياً ، ومن هذا الذي بقي كانت الحبشة . فما عاد لبريطانيا إلا ان تخاطب الدول الهاجة (وقلبها يتفطر حزناً ويلغي تصرفات لسانها) بما يقال في المعنى التالي: « دونكم ودونها من لقمة سائغة ، فافعلوا ما تشاؤن وتشاء « المرؤة » ، « الاحسان » ، و « المدنية » ! وهذه الالفاظ ، كما تذكر ، هي دائماً بهار الكلام عند جماعتنا . هي يكون كل منهم ناوياً اغتيال صاحبه اثناء ما يتخاطبون بقولهم . يكون كل منهم ناوياً اغتيال صاحبه اثناء ما يتخاطبون بقولهم . لولانا لما سادت الارض المحبة ! . . . . »

كانت بداية أو نتيجة ذلك الاتجاه السياسي الحادث في طريق بريطانيا «عهدة برلين ، التي سبق ذكرها في الفصل الماضي . ثم تبعها طلق رشاشي مـن ملفات المعاهدات ، الاروتوكولات ، المراسلات ، ومعها طبعاً طلق مقابل لها من المنازعات والاختلافات حول الاتفاقات وتفسير الاتفاقات . الا ان انكاترا كانت دائا تحاول الابتلاع

بالمهادنة في هذا الوقت، وتساوم على ما لم نمتلك من الاراضي كالصياد الماهر الذي يصيد الشارين ليبيعهم السمك في بحره! والنكتة ان كثيرين كانوا يشترون منها ....

في يوليو . ١٨٩ انتهت شبكة المناورات والمصارعات بين المانيا وانكلترا على الاراضي شرق افريقيا بتراض واتفاق على تحديد مناطق النفوذو تقسيم السلائب . كان من جملة مكتسات الاخيرة منطقة« اوجاندا »التي بادرت « الشركة الامبراطورية البريطانية للشرق الافريقي » في الحال الى استلامها ، والدولة وكيلة الشركات كما لا يخفاك . ثم ان اتفاقات كهذا ، وفي مثل نتائجه ، عقدت بينها وبين الجيكا ، وبينها و بين فرنسا بخصوص الاراضي الواقعة حوالي الحبشة جنوباً ، جهة منابع النيل الابيض، وغيرهـــا مما هو نواح اخرى من افريقيا . وكنتيجةلتر اشق لطيف، قام في ذلك الزماز بين انكلترا وفرنسا، استطاعت الاخيرة ان تضيف، برضي الاولى، الى ممتلكاتها الصغيرة التي اخذتها مر. المرحوم «آجاو » وسواها ما على الساحل قبالة عدن، عدة جزر اخرى وقطع اراضي حبشية انتهت بان دخلها ثغر جيبوتي وتلاحمت تحت اسم « الصومال الفرنسي » . 

توجيسة فرنسا من مزاحمتها لها في مناطق النيلين الى القيام بعد مغامرات طفيفة جهة ساحل البحر على حساب الحبشة . بيد ان ذلك الكرم من بريطانيا لم يصدر الا بعد حادثة بسيطة كادت الحرب تشتعل بينهما بسبم التنقلب عالمية قبل « العالمية » بعقدين من السنين .

هذه الحادثة هي مشكلة « فاشودا» (كودوك) الشهيرة، التي حصلت على النيل الابيض يوم التق فيها كل من سعادة السردار كتشنر ، الذي كــانت اوامره في ان يخم الى بريطانياكل ما تصل اليه يده ، وحضرة المسيو « مارشاند » الذي كان مزوداً بتعليمات تقول « بمد النفوذ الفرنسي حتى النيل » . لقد تنازعا كديكين في من يرفع العلم على فاشودا ، لصحنها تصالحا اب ترفعه بريطانيا وتأخذ فرنسا بضع شرحات حبشية اخرى كعطل وضرر .

كان الكاتالايزر البريطاني اكثر ما يخشى ويحسب له الحسابات العميقة مزاحمة زميله الاستعمار الالماني . ولذلك نجده ، وهو يخابر بيوتات الدول في شأن الحبشة او يغمض عنها قليلا ، يعمل على سد جميع السبل اليها، امام المانيا ، بل الى اية منطقة اخرى لم يكن قد وضع يده عليها ورسخ فيها ،

كانت المانيا «حتى » الاستعار في قلوب ماليبي الامبراطورية وساستها في ذلك الوقت. لقد أرعبها بسمارك ، والوف المعامل والمصارف ومئات الوف الجنود « البروسين » ينبتون بسرعة عجيبة تحت ظله الوحشي المديد ، ولذلك ، فأن ما قلناه عدن دعوة « الكاتالابز » لبقية دول الاستعار الى الوليمه الحبشية ، قد يصح على كل دولة الا المانيا ، حتى فرنسا في جيبوتي ، على طريق الهند ، الى جانبه ، لم تكن في وساوس في جيبوتي ، على طريق الهند ، الى جانبه ، لم تكن في وساوس حدسه شيئاً هاماً بالنسبة لخيال المانيا التي شرعت لاتنطق بغير « الحديد والنار والدم » ، ناسية ان هناك الفاظ « السلام والمحبة والرقي الخ . » التي تستعملها بريطانيا وتحب ان تشنف آذ ان الجميع بها وتملا جيوبها من درها !

ومع ذلك، ففرنسا لا يجب ان تأخذ اكثر بما قبضت عليه، لانها هي الاخرى ليست بالتي تقبض و تعود فتعطي و انها لم تمهد ولن تمهد ارض الحبشة لبريطانيا . ذلك واضح، لانها لا تمهد الارض لغير رأسمالييها واصحاب القروض والمال الموظف فيها . لكن الحبشة لا يجب ان تبقى على طول حصناً مصيناً . إن فيها ذهباً يهجم عليه وإن فيها دولة قد تبعث حية، حصيناً . إن فيها ذهباً يهجم عليه وإن فيها دولة قد تبعث حية، حية رابضة في كمين خطر بين دروب الامبراطورية التي لا

تغيب عنهـ الشمس . اذن ، ما العمل ؟ ان مصر والهاب نيران الفتن الداخلية واستعمال الدراويش والقيام بالحملات المباشرة ـ ان جميع ذلك لم يأت بنتيجة حاسمة . ما العمل؟ هذا هو السؤال!

هناك « الرجل المريض » . انه مريض ولا خوف منه . لقد خدم بريطانيا كثيراً ، وكان يدفع لىريطانيا اجور خدماته لها الكن المريض ، البعيد ، المنهوك ، المسلوب ، الذي لا يكاد يستطيع دفاعاً عن نفسه وحيائه، الذي لا يعيش إلا منة، بل الا لانه يفيد سواه ـ هذا « الرجل » هل يستطيع عملا ؟ هل بمكنه ان يطني جذوة الدراويش في السودان بعد خروجها عما يفيد ريطانيا ، ويعبد الطريق الى قلب الحبشة بعد امتناعها علمها، ويلاشي نفسه اكثر بمـــا هو مـــلاشي ليكون هو والدراويش والسودان والحبشة وكل شيء في النهاية لحي . مجتمعة » في قبضة الكاتالايزر ؟ كلا ، انه لا يستطيع . فمنذ خمسين سنة , في اول مايو عام ١٨٨٥ ، قال سياسي تركي في حديث له مع مكاتب « التيمس » الباريزي: «لقد طلبت منا ا : كاترا ان نذهب الى السودان ، . ثم في ١٨ منه قالت «الاهرام» المصرية: « يؤكدون ان الدولة العلية أبت احتلال سواكن

(بلدة على الساحل السوداني، وهي من مفاتيح شرقي افريقيا) لما وجدته في شروط انكلترا من امور يأباها شرف الدولة العسكري والمدني الخ . . . » («والشرف» معناه في لغة السياسة عدم المقدرة على الاستعمار بسبب التأخر الصناعي ووضعية القرون الوسطى الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة وقتئذ في حباة الدولة العثمانية) . وهكذا «فالرجل» الذي لا يمكنه الذهاب الى السودان لا يمكنه بالتالي ان يغام في الحبشة .

لكن قبل ١٨ منه بثلاثة ايام كانت نفس الجريدة قد نشرت ما يلي : « يؤكدون ان الدولة العثمانية أبت ان تحتل سواكن ٥٠٠ وانه بناء على ذلك ستحتل ايطاليا هذا الثغر !» ثم قبل ذلك باسبوعين او ثلاثة أصدرت ايطاليا اوامرها ، بناء على سابق مخابرات مع بريطانيا ورضى منها ، الى الكولونيل ساليفا باحتلال « جميع المواقع الحربية بين مصوع وعصب ، والمواقع الداخلية التي لا تبعد اكثر من خمسة كيلو مترات عن البحر او عن النقط التي تحتلها الجنود الإيطالية ! . . »

نعم سيدي ، ان ايطاليا قد دخلت الميدان الذي ابتدأت فيه « بعدوي » وانتهت منه الى « وال وال ». ان الكاتالا يزر

رضي عنها ووجد فيها آلة من آلات مشاريعه . أنها افضل و آمن ه ن يوكل اليه القيام بعمل مزعج ، مكلف ، زلج ، كفتح الحبشة . لماذ؟ لان الدولة والاستعار الايطاليين اخذا يولدان في النصف الاخير من القرن الماضي كمرافق خاص للاستعار البريطاني. كانا كالمرافق الموكل بخدمة سيده ، المتعرض لنذبذب جراياته حسب تذبذب السوق الاستعاي و آلدولي و الحاجة اليه ، فيه المسلمدف لهدايا هذا السيد ، الكاتالايزري ، وصفعاته على السواء .

كانت ايطاليا وليدة حديثة في أوروبا، قامت تجاهها انكلترا بوظيفة القابلة القانونية لتوازن بها سياستها الاوروبية . وكانت \_ لحدائنها كدولة موحدة \_ لاتزال ضعيفة ، ناقصة الحبرة ، لايخاف شرها بقدر سواها من القويات المحنكات ، ولايخاف الحسران معها ايضاً بقدر ما ينتظر من فوائد التلاعب بها واستعالهامن كل جانب ومنفذ في كيانها الناعم ، لهدانا افسح لها الكاتالايزر ميداناً وسيعاً في الحبشة ، كان ميداناً تكلف ايطاليا بتسهيله بالمال والرجال ، لتأتي مربيتها البريطانية عند نهاية الطبخة و تلتهم اطيب ما فيه واعظم شطر منه بارخص ثمن : هو التشجيع وفتح مصكات ابواب المرور فحسب! . .

وهكذا نجد من كل ما تقدم اذا ما اعترضت الاستعار الواحد أكلة صعبة الهضم، شارك فيها استعمارات اخرى في ذات الوقت الذي يتزاحم واياها عليها . تقوم دائماً بين هــذه الاستعارات اتفاقات جديدة ، دائمًا مساومات جديدة، دائمًا منازعات جديـــدة ، تتلو الواحدة الاخرى الى ان بتم هضم البلاد المستهدفة جميعاً . عند ذلك لا يعود من مجال لا كتساب الزيادة الابان تحارب بعضها بعضاً على ما في بطن كل منها وفمه. هكدنا ابتدأت وانتهت الحوادث والمطامع المتطاحنة التي ولدت الحرب الكبرى . هكذا ابتـدأت انكلَّمرا وايطاليا في العقد الاخير من القرن الماضي، وهكذا يوشكان ان ينتهيا اليوم . انها اليوم دول ناهشة ، لا يسد بطونها شي ، اساسه ا ظام يفترض البشر حيوانــات ناهشة! والذي ينكي أمرد الصابرين من كل هذه الفوضي وهذا التذابح، هو أن أربأب النظام يريدون ان يخلقوا الانسان على صورتهم خلقاً ابدياً !

\* \* \*

أول الامر وضعت شركة ايطالية يدها على مرفأ عصب في الطريق الشمالي مسن مضيق باب المندب مشم اشترته الحكومة الايطالية من الشركة ، فكأ نما الحكومة اشترت من

نفسها أو كأنما الشركة باعت الى نفسها ــ ولكن من مال غير مالها ! من عرق مساكين ايطاليا . بعد ذلك اخذت ايطاليا تتوسع حول هذه النواة بان تلحق بها المناطق التي تسكت عنها انكلترا لها . وكان ذلك على النحو التالي :

كانت بريطانيا قد وضعت يدها ، بصفتها صاحبة الحماية في مصر ، بعد ١٨٨٢ ، على جميع الممتلكات التركية \_ المصرية التي عـلى ساحل البحر الاحمر . ثم بعد حوادث الدراويش في السودان ، واستخدامها لجنودمن مصر على اخضاعهم ،عادت فأجبرت هؤلاء بالقوة وبالحيلة وبمجاذبة الرؤساء على اخـلاء المصريين ضد المهدي وخلفائه ، وهؤ لا. ضد المصريين ، كُذلك استخدم الملك حنا الحبشي، هذه المرة، على طرد المصريين من اما كنهم . وفي النهاية تبرع بمساعدة الطليان عـلى رفس مــن بقي منهم، وعلى امتلاك ذلك القسم من من الساحل الواقع في شمالي غرب الحبشة ، المبتدي من قبل عصب قليلا جنوباً ، الداخلة فيـه « بالول » و«مصوع » و« اسمرة » و« زولا » ومدينات وأشأكل اخرى ' والمضموم جميعاً في باقة عمدت باسم « شعري » هو : الاريتريا ! لكن في عام الخير ١٨٩١ قال الكاتالا يزر لا يطاليا «قني !» لقد أراد التربص ليضع خططه بدقة ، « فشد الفرام » على صاحبته ، عقد معها بروتو كولات تعين مناطق نفوذها وحدو د مستعمراتها الجديدة ، لكنه مالبث ، على اثر اشتداد جديد في حدة الانتفاضات السودانية ( وقد كان اهتياج الاهالي التعساء هذه المرة ضد فظائع وتشويش ومظالم بريطانيا مباشرة ، لاضد دروعها ومجناتها الا لا عيب ) ان عاد يهمس في قلب « السنيورا » معشوقته بان لها ان تتوغل الى ما بعد حدودها « الاريترية » ، داخل المناطق السودانية المتاخة ، قصد الكاتالا يزر بذلك تأديب « العصاة » من الاهالي بخنجر دولة الناشئين من الرأسماليين الايطاليين الرعن . وهذه طبيعة الحكاتالا يزر .

منذ ذلك الوقت اصبح واضحاً ان ايظاليا اخذت تعجل في غزل مطامعها . راحت تحاول بكل جهودها ان تقولب توسعها في شكل استعهاري اكبر واسرع ، ان تؤمن مطالب صناعتها وتجارتها وماليتها الاخذة في النمو واللحوق بسابقاتها . اخذت تكد وتفلق نفسها من شدة الكد لاستعال ممتلكاتها الجديدة كقاعدة تنشر منها امبراطورية واسعة في شرق افريقيا .

لقد تضخمت احلامها ، احلام ساداتها ، مع تصخم ثرواتهم الجديدة . ولما كان قد خاب أملهم في ابتلاع تونس ، اذ سبقت فرنسا ألى تحقيق هذه العملية ، فقد حصرت دولتهم همها في الحبشة ، متوقعة بسط ظل قياصر نها الصفار عليها . خفضت ايطاليا الظن كثيراً بمناعة الحبشة . ظنتها برغشة سهلة العلوق بعنكبها . اما الـكا تالا يزر ، فقد كان يدرك نماماً اين تنتهي ايطاليا وابن تبتدى عريمتها . ومن نحس ايطاليا ان هدية ذلك الخبيث لها، الا ريتريا، كانت شعرية الاسم ، غير شعرية الجسم.ذلك انالساحل الاريتري لهاب الحرارة ،فتال الصحة، استوائي المناخ بكل معنى الكلمة وأعددى أعداء المزاج الاوروي . تكبدت فيه ايطاليا خسارات عظيمة من مال ومن ارواح اشباه الارقاء مـن ابنائها بسبب الامراض الكثيرة والحروب مـــع أهاليه الاشاوس المضطهدين . لقد كانت الامراض ألاقليمية تختلط بالاوباء المريعة، المنبعثة مر. تهري ً اكوام جثث الاهلين الذين لم تكن بنادق المستعمرين ومدافعهم ترتاح من حصدهم عن وجه أرضهم، وكان هـذا المزيج من مرض ووباء يرتد على المستعمر بن التجديد الحصاد منهم. لكن كل هذا لم يردع الظالم عن طغيانه ، بل هيج قابليتــه وحمس رغبته الاكتساحية . حبب اليه جداً ما تمتاز به الحبشة من مناخ النجود وثروات الجبال والبطاح . ان ايطاليا أخرت فتحها سابقاً ، انما الان ، تجاه كل هذه العوامل واهمها عطف الكاتالايزر ، وطدت العزم واعلنته .

لكن من زيادة النحس في حظ ايطاليا انه كان هناك عامل هام لم تحسبه ، مع ان سلوك انكلتراكان قميناً بان يفتح عينها عليه . ذلك ان الحبشة ، كما يقول مؤرخ في تلك الايام ، « لم تكن تنظر الى نفسها كاحدى المقاطعـات غير المتمدنة او المحشرجة في نزعها ، ولا كونه من الضرورة ان يبسط الاوروبيون حمايتهم عليها ! » والان ، هاك بعض التفاصيل لهذه « الالياذة » الجديدة

اخذت ايطاليا تنظم حملاتها نحو الداخل واحدة تتلو الاخرى، فيعقب كلا منها الحاق شرحة من الحبشة بالاريتريا. في كل من هذه الحملات كانت « السنيورا » تكنس الاهالي كناسة الهواء الاصفر، تحرق عدداً كبيراً من المدن والقرى، تقتل عدداً بعد اكبر من الزعماء، تنفي من لا خوف منهم، وتسخو بالريالات والعاهرات وفاسق العيش على الخونة البياعين. ذلك دا تماً ديدن المستعمرين، اتقتنة «السنيورا » بسرعة.

لكن في هذه الاثناء كان الملك منيليك يشتد ساعده يوماً بعد يوم، يثبت سلطته داخلياً بادخال الرؤوس والنبلاء المتمردين، الفوضوي النزعات، العميقي الاقطاعية في الاوضاع والنفسية، تحت سلطته القوية وسياسته الحكيمة بالنسبة لبلاده ودرجة تطورها . كان زمن حكمه اول محاولة تقوم في الحبشة لادخالها في الطور القومي بالمعنى الحديث، اي في دور النشؤ البورجوازي الوطني، المتجسد في سيادة واحدة ضمن دولة موحدة ذات قوة عسكرية وتنظيم اداري وديواني (١) محبوك الحلقات . كان عصر منيليك بداية عصر نهضة يعقب الانحطاط والفوضي والتلاشي الذي كانت الحبشة تسير اليه في الواخر عهد توادروس وبعد موته .

لكن منيليك صدمته انكلترا بايطاليا . رأي بلاده معرض كل تلك التحولات التي كان يستهدفها الكا تالا يزر بها . فكان يجد انه يبني جداراً ليهدم له الاستعار جدارين . كان تخوفه على بنائه وبلاده يستفحل مع مر تلك الحوادث التي قدمنا صورة ساذجة لها . وإذرأى ان ايطاليا لن تتوقف ، إن

<sup>(</sup>۱) نرجمة لكلمة Bureaucratique ويصح استعمالها في العربية بلفظها الفرنجي لدوليتها من جهة ، ولانها شاعت في اوساط كثهرة حيث يقال و بعروقراطي ، و بعروقراطية الخ . . . . من جهة

استطاعت ، عـن ازدراد البلاد كلها ، وان لا بد من حرب آتية بينهما ، اخذ يعد عدته بتنظيم جنوده واكثار التسلح برغم لانهاية من العراقيل تقام في طريقه . في اوائل ١٨٨٧ بدأت المناوشات الجدية .

في تلك الايام ايضاً ارسل الايطاليون الى الحبشة عصابة جواسيس بقيادة كونت مغامر يدعى «ساليميني» . كار اللقب «الرسمي» لهدنه العصابة: «بعثة علية»، وفي ذلك دليل على ان الايطاليين اخذوا يقتفون باتقان خطوات استاذهم الكاتالايزر، خصوصاً من جهة تسمية الامور بمعكوساتها . إلا ان عصابة «البعثة» وقعت بيد منيليك، اي انه لم يتورع عن القاء القبض عليها .وبعد ذلك اسرع يشد الشدات على الفلول الايطالية التي كانت تتقدم في اراضيه ،فدحرها و اجبرها على اخلاء كثير من المدن و القرى التي كانت الحقتها كما يلحق اللص امتعة سواه بخزانة مسروقاته . وبذلك اعاد منيليك الى الاهالي المرتاعين في تلك الارضي بعض طمأنينتهم .

غضبت روما و ثارت عصبيتها لهذا الانكسار تفرضه عليها المة . همجية » ، في رأيها ، على دولة « متمدنة » مثلها . غضبت وأرسلت جيشاً من ٢٥،٠٠٠ جندياً لتنفيذ احلام غزواتها .

اما الكا تالا يزر الانكليزي ، فكان يواصل اساليبه في استفزاز روما المهانة من جهة ، ومـن الجهة التالية يغتنم فرصة رغاء ايطاليا الزابدة للتهويل عـلى منيليك . قالت بريطانيا لمنيليك : «خير لك ان اصلح بينك وبين الطليان ، وما تخسر بذلك الا قطعة ارض صغيرة تلقمهم اياها و . . . قطعة صغيرة لي ايضاً . اني احتاجها لادفع بها عنك شر هؤلاء المغتالين ! . . » لحكن منيليك اعتقد بجزم ان مخاطبيه اطفال \_ اطفال خطرين جداً ، اخطر من المغتالين !

في ذات الوقت كان الطليان، واطفال الكاتالا يزر من خلفهم، الذين لم يحصلوا سواء ببكاء او بدون بكاء على حليهم من الحبشة، يظهرون حباً لئيماً للاسلام. يحاولون ابداً اثارة الفتن الدينية في البلاد ، عملوا من قبل على استخدام المهدي، ومن بعد حاولوا استغلال تعصب تابعيه ، ثم علم الاطفال « و ابناء الذئبة » كيف يعملون للتفريق بين حنا ومنيليك و جعلهما ديكين متقاتلين، وقد سبقت الاشارة الى اخفاق هذه الدسيسة باتفاق العاهلين ، ولكين الدسيسة تواصلت، وظلت تتفتح حلقة عن حلقة، حتى انتهت بمقتل حنا على يد قوم المهدي، بعد ان يئس المستعمرون من خيره وأملوا في قوم المهدي، بعد ان يئس المستعمرون من خيره وأملوا في

ان ينبثق مكانه معارض قوي لشكيمة منيليك. وعلى اثر مقتل حنا لم يعدموا فرصة لزج البلاد في ما اشرنا اليه من حالة الاضطراب والذعر ،لمضاعفة المؤامرات والالغامات المتنوعة ، المدفونة في انفاق السياسة الاستعمارية الخفية الدموية .

رأى الايطاليون فرصهم . لاشك في ذلك . لم يستطيعوا الاخذ بألحرب، فليجربوا غير الحرب. وإذ البلاد في هـذه الحالة ، ومنيليك احوج ما يكون الى مسالمة جيرانه الذئاب ، جاؤه باسم السلام والتحابب لعقد معاهدة كادوا يصورونها له ، بالفاظهم الغرامية ، الناعمة ، شيئاً شبيهاً بعقود الزواج بين الملائكية . عقدت المعاهداة ، فكان لها قصة اية قصة ! (معاهدات اوتشالي ــ ايار ١٨٨٩ ) . والقصة هي في ان نص المعاهدة الموقع عليه كتب في اللغة الا مهرية ، حيث جاء في حرفيته ان الملك منيليك « يمكنه ان يستعمل » الإيطاليين كوسطاً. مع بقية الدول . غير ان الايطاليين ترجموا العبارة نزو ررّاً على الشكل التالي : « مجبور على استعمال الخ . . . » ولا لزوم للقول بان نرجمتهم ، التي جعلت الحبشة بهذه العبارة بلاداً محمية بكل معنى الكلمة ، لم يكن عليها غير امضائهم الشريف! وعملوا ، فوق هذا ، عــــــلى استغلال ضيق منيليك المالي

فرنكاً ، واكر . لقاء استلامهم جمرك « هرر » كضان على ايفائها وبشرط ان يمتلكوا كل مقاطعة « هرر » فيما اذا تأخر بوفاً. المبلغ ، كانوا يعتقدون بانه لايستطيع ذلك ، ناسبن ان في الزاوية عيوناً انكليزية واسعة الاحداق، وإن للـكا تالا يزر جيوبًا مملؤة لوقت الحاجة ، وانه لم تعجبه كثيراً الطريقة التي يتر حمون بها المعاهدات وينسونه خارجها . في الواقع ، ان الانكليز اخذوايفكرون بان هذا الجرىفيالامور يجبان يتحول قليلا لقدظهر لهمكون ايطالياأساء تالفهم قليلا إذأن دءوتهم لهالم يكن يعني بانهم « تركو الهاو حدها النعجة الحبشيه المسكينة »!ذلك كثير جداً على ذقن خادمتهم التي اخذ الغش تجاه سيدها نخرج من قلبها الى يدها! غــــير ان الانكليز كتموا حرقتهم، وراحوا ينظرون كيف يعلن في نفس الساعــــة امام محتشد الدول بان الحبشة اصبحب تحت حماية ايطاليا ، وبان هذه تبرعت بالحماية لا لشي الا المدنية والسلام والنور والعطف وغير ذلك مـن الوان هذه الحلويات التي اعتاد الكاتالايزر علكها قبله بزمان. ولذا،

لم يمض على معاهدة « او تشالي » و غزليات هو مبرت وقت قليل حتى خلقت بريطانيا ملكاً من شخص اسمه الرأس , منغاشا »، فاعلن هذا الثورة ونصب نفسه على نسخة ثانية لعرش الحبشة بصفته حبيب الانكليز والابن الطبيعي للمرحوم الملك حنا . لكن منيليك تغلب عليه وضمه اليه . ثم لما اراد الايطاليون ان يطبقوا تفسيرهم العبقري لمعاهدتهم هزأ بهم ، واختار عمداً ان يخابر بقية الدول رأساً على امور مختلفة بما اختص بمصالح مملكتة . تلك المملكة التي اصبحت غارقة في مئة فخ وفخ من احابيل الدول الناهشة ، ولكـن التي كان التنافس وثوران التناهش فيمابينها نفسها على الفريسة واستعمال منيليك لهذا التنافس بدراية ، السبب الاول لبقائها على الخريطة . لقد كان الكا تالا يزر داهية الخبائث والفتن و الاستلاب، ولكن شدة طمعه كان يصطدم مع اطماع من يستعملهم . وكانت السنيورا الايطالية كذابة متسرعة بحيث اصدمت بشهوة سيدها لضرتها. اما منيليك الحبشي ، المستخف به ، فقد استطاع ان يطبق على ذينك الوحشين اسلوباً دقيقاً مـن اساليب الحياة في الادغال اليشرية . استطاع ان يتناول مـن الكاتالايزر لساعة دور السعدان الذي وكل اليه تقسيم الجبنة بين الهرين. غير ان

الفرق بين رمز الخرافة وحقيقة السياسة كان في ان الهرين هنا ارادا تقسيم جبنـة السعدان نفسه ، لاما سلباه من سواه ، وكان همه هو الاحتفاظ بجبنتـه!

الا ان اللعبة على الكاتالا يزر ، على ملك جميع السعادين السياسيين الاذكياء ، لم تكن سهلة . لقد اراد ايطاليا على محاربة الحبشة واضعافها ، ليعود فيحكر عليها او لتستجير به استجارة من لاذمن الرمضاء بالنار ، وماساير منيليك، الذي عرف كيف يستفيد من هـنه المسايرة ، الاقصاصاً لايطاليا على قلة ما انتهمت الى مقاصده ، لكنه ما ان فهم بان السنيورا المتراخية فهمته ، انها يئست من المعاهدات والحاية وادركت وظيفها ومبلغ غنيمتها المحسوبة لها من القيام بهذه الوظيفة ، حتى عاد يدفع في ظهرها دفعاً مشجعاً ويعمد الى تخليص منيليك دور السعدان ليلعبه هو ، وبذلك عادت ايطاليا ايضاً الى سياسة المناوشات والمعاكسات ، وعاد الجبار الاسود منيليك الى المدافعة واتقاء النبال المصوبة الى شعبه من الاسود منيليك الى المدافعة واتقاء النبال المصوبة الى شعبه من

وهكذا دواليك استمرت المناقشة والمناوشة ، والغارة ورد الغارة ، والاخذ والعطاء بالبنادق والمدافع والسيوف،

دائراً بين الحبشة وايطاليا ، بينها عيون الكاتالا يزر تراقب بسكون وطمأ نينة، وبينها اظفارها واظفار ايطاليا معاتنخر كالمناجذ ( جمع قنفذة ) ، على حد تشبيه منيليك للفعالية الاستعارية ، في باطن اراضي بلاده الى ان اقبل عام ١٨٩٦ . في ذلك العام انفجرت دفعة واحدة جميع هذه الملغات المدفونة والاحتكاكات الحسادة . انفجرت كل هذه الحروب الصغيرة ، الكلامية والسلاحية ، المستمرة ، المملة ، المخربة ، في حرب واحدة كانت في الحقيقة معركة واحدة .

هي معركة , عدوى » الشهيرة التي تحطم فيها الجيش الايطالي تحطيماً امام صلابة الشعب الحبشي وبطولته ، امام غرامه باستقلاله وارضه وكرهه للمستعمر الابيض ، للوحش الخبيث ، للدموي المطامع .

لقد أجفلت ايطاليا بعد هذه المعركة اجفال اللص الجبان. وجد توسعها حداً يقف عنده بحنية رأس أدخل فيه الاحباش قليلا من الاحترام ـــ لكن لوقت ٠٠٠

ويعرض عليها كل « المساعدة » المطلوبة لاجل نشر النور و « ارجاع الدنيا الى العادات السلمية » ، كما قال اللورد « كاسترليغ » في ذلك الزمان . فاحذت السنيورا القبلات ، هذه المرة، و تركت كستنا، الحضارة والعادات السلمية في النار !.. وذلك لان شواء الاصابع لا يشتهى قبل ان يذهب ألم الشواء السابق!



## قوى واساليب ومعاهدات وعبر (١)

لا مكان في هذا الكتاب الصغير للدوران واللف حول ما لانهاية له من المداورات والمناورات، والكرات والفرات، والحاولات العجيبة الغريبة، واللطمات الخلفية المتوالية، المتنوعة، التي كانت الدول الحائمة حول الحبشة تقذفها عليها في سيل لا ينقطع ، ان هذه لكثيرة، طويلة الاخبار، عملة، ذات نغم واحد من الدس والخيانه والحلو من جملة الفضائل الادبية والميزات الانسانية النبيلة ، حبكها حبك مؤامرات شطرنجية تدور على بيادة بشرية لا يشبع اللاعبون بهامن اللعب.

أجل! ان الحبشة صدت الهجمة الاستعارية المسلحة في معركة , عدوى » صداً عنيفاً دامياً . لكن الحرب بين الاستعار وفريسته لم تقف ، وكانت في الحبشة من أبلغ البراهين على صدق ، كلوسوتز » في تقريره ان حالة السلم ( في النظام

<sup>(</sup>١) في القاموس: العبرة هي الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد (بعد)والاعتبار هو وقياس ما غاب على ما ظهر وهذا المعنى عينا نقصده من استعمال اللفظة .

الاجتماعي القائم طبعاً!) ليست الاحرباً بغير سلاح ، لقد حي وطيس التلاكم الاستعاري بعد «عدوى » اكثر بماكان حامياً ، وكل ما تبدل في الميدان انه اصبح ملاكمة اقتصادية ودبلوماسية ، تبرعات بالخدمات المعكوسة لقاء امتيازات طاعنة ، وتنقيلات في حجارة السياسة الاستعارية بدهائية ودقة و نعومة لم يردع الدول ، التي تتعاطى مهنة استعباد الشعوب عن اكتساح بحال لاطماعها ، انكسار جيش زملائهم الايطاليين فيه لم يردعهم الا عن المغامرة في اتباع اسلوب اللطمة المدوخة ، الا عن التفكير بان اللقمة الحبشية قد يسهل عليهم از درادها دون تقطيع وطبخ ، لذا عادت شركة المستعمرين بعد «عدوى » ، وعلى رأسها الكاتالا يزر البريطاني ، الذي تعلم درساً تانياً بعد امثولة وأسها الكاتالا يزر البريطاني ، الذي تعلم درساً تانياً بعد امثولة حقلة « نايير » عن ثبات الحبشة ، الى التقطيع والطبخ والانة لحم خروفهم بمواصلة حقنها انواع أدويتهم المهرئة .

وهكذا فان المعركة التي عقلت التقدم السريع للاستع<sub>ا</sub>ر الايطالي لم تكن فاصلة ، كما ان كل معر كـة ضمن النطاق الاجتماعي الماضي والحالي وفي سبيله ليست بفاصلة . ان تلك المعركة ، وان كانت قد ارجعت المعتدين من تلاييهم عن متابعة الهجمة العلنية الوقحة ، الا انها لم تطوق الحبشة بسور

منيع لا تتسلقه بقية الدول درجة ً ردجة . لقــد قلل نصر الاحباش استهتار المستعمرين بهم. جعلهم يدخلون على سلوكهم ثجاهم شيئاًمن الاحترم ومراعاة قواعد التأدب ، وان يحولوا \_ على الاقل \_ طريقة تنفيذ خططهم . حولوها من الامتهان الارغامي، من دق العنق وموالاة الصفات باكف وحشية غليظة الى الاختراق باساليب شبكية ناعمة: اساليب الاستملاك الاقتصادي المتعمق، تقديم مساعـــدات ملفقة واحسانات مزعومة ، تشديد قبضهم على مرافق البلاد وتوسيع استثمار شعبها بواسطة ألعاب الحقوقية البرجوازية ، تحويط البــلاد بقوى ومواقع حربية ، سد جميع المنافذ الى الخارج في وجهها ، بث الدعايات الرجعية والاستعمارية العديدة المتباينة، استغلال الاوضاع والاحقاد الانتطاعية وشراء الكثيربن من الزعماء الذبن يدفع المستعمرون اجورهم من حياة شعبهم . اما الزعماء هؤلا. \_ الذين يبيعون وطنهم و!هله بصفقات اغتيالية، متهكمة الأنانية ، كما يبيع التجار السياسيون مـن زعما الاقطاعية والبورجوازية العربية اوطانهم، كما يساوم اضراب شكيب ارسلان عن حياة ستين مليون عربياً مظلوماً في اسواق المزاد الدولي \_ أما هؤلاء، فان في الحبشة ، كما في كل بــلاد ،

عدداً لا بأس به .

كل هذه الرويات التي كانت تمثل على المسرح الحبشي بعد « عدوى » هامة للغاية ، وفي كل منهـــــا درس بليغ للشعوب المقهورة التي تستهدفها، ولا عداء الظالمين. بيد اننا ، كما أشرنا، لا نستطيع في هذه صفحات المعدودة، بالنسبة لاتساع الموضوع وكثرة دقائقه وتفاصيله ، ان نسرد حتى القليل منها . الوقت الحوادث . ومثل تلك الروايات و نتائجها معروفة ومشهورة ومحسوسة من قبل الملايين الذين يستهدفون لها . لكن ما قــد يكون مبهماً او خافياً او غير مفهوم اومنتبه اليه تماماً من ام ها، هو الاساليب والكيفيات الموضعية التي تجري بحسمها ، القوى الحقيقية ، المعينة ، المحدودة ، التي تلعب ادوارها ، واهمية كل لاعب ودرجة تأثيره وعمله . لا يمكننا ، لذلك ، إلا ان نحصر البحث في استعراض مجمل لما نراه الرز الوقائع من هذه الناحية ، لا من ناحية شهرتها او دعاية المستعمرين او خيال الساذجين . إلا ان نفهديا فهماً واقعماً صحيحاً ، إلا ان نستخلص العبرة العامة منها والكيفية الشاملة التي تتحرك بها والنتائج التي تصلها في حقبتها التاريخية ، حقبة النمو الاستعماري لذي تستمر فيـــه مآسية وتتضخم، الذي يرمي الى اغتيال الشعوب برمتها لمصلحة أركانه المتنافسين والمتحدين مـــن رأسماليين العالم .

بهذا العمل الموجز يعرف، على الاقل ، من العدو البشري وابن هي مواقع م به تفهم بالتعيين القوى الحية العاملة في الاستعمار ، ودرجات عملها وأشكالة . وبه ، اخيراً ، يستطيع ضحاياه وكارهوه ان يستفيدوا ويقووا ، مما يعجل في شيخوخة الاستعار ونظامه ، ينهكه ويقضي عليه بتسديد الضربات اليه بدقة واصابة بعزم المعرفة للهدف والاتحادفي يد رمايته وليجلب نظرنا في الدرجة الاولى أدهى واشد ممثليه ومديريه ، لانه ، كا اشرت في بعض ما سبق مما كتبته ، اذا ما تهشم رأس الثعبان مات لا محالة . اذا تخلصت الانسانية من بواعث المصيبة لم تعد من مصيبة موجودة ، ولا يهمنا ، طبعاً منام المحالة القوى والممثلين التغزل بحلاوة عيونهم وجمال عضلاتهم ، بل ادراك الطرق التي يتبعونها ، و نتائج تلك الطرق ، وقواعدها، ولما يجل الجل الجادة مقاومتها .

\*\*

كلا الا نستطيع ان نرافق تطور المزاحمة الاستعارية المريعة

التي كانت تتعمق قبل الحرب مرحلة بعد مرحلة في كل العالم ولاكيف كانت تتشكل في الحبشة وتنفجر بعواصف من الفتن والدسائس الدائمة بين المتزاحمين ، ضد بعضهم البعص عليها وبينهم جميعاً ضدها في آن واحد . كذلك ليس من مجالنا في كثير او قليل ، رغم اهمية الموضوع ، ان نفصل في ام تطور هذه المزاحمة بنن اسياد الدول حتى لم يعــد امامهم شيءٌ خال يتصارعون من اجله ، فراحوا يتخاطفون من بعضهم بعضاً ما يقبضون عليه ، ويأكلون شعوب بعضهم بعضاً في كارثة الحرب الكبرى، ولا في كيف تجلت هـذه المحاربة المجرمة المجنونة على المسرح الحبشي في اجتهاد كل جبهة من جانبها \_ الالمان والحلفاء \_ على جر فريسة تكالبهم الى بالوعة المجزرة . ولا نتعرض بغير التلميح الى وصف او تحليل الصور المخزية التي تبلور فهما ذلك التجاذب بين الجبهتين : كيف كان الالمان يستعملون الاسلام مطية لمآربهم، وكيف كان الحلفا. ، ورأسهم بريطانيا ، بركبون النعرة المسيحية ليشركرا معهم الاحباش في المهرجان القرمزي ، فيقعوا في النهاية صيدة منهوكة للاستعمار الغالب، الذي مـن عادته ان يصيب عصافير كثيرة محجر واحد .وليس ايضاً بالمقدور ، في هذه السرء

ان نقف اكثر من لحظة لاقتفاء آثار التأثيرات التي احدثها ذلك الاحتكاك والتعدي الدائم على الاحباش: كيف تحركت فهم نعرة وطنية حقة تحركاً ثورياً قوياً . كيف تعلمت الربدة من شبابهم وقوادهم المفكرين ، وئيداً وثيداً وباثمان باهظة ، ان المستعمرين لا يمكن محاربتهم بغير سلاحهم وآلانهم وتكينكهم . كيف كرهوا بريطانيا وحلفاءها الى حد ان سرت في قسم منهم، وعلى رأسهم امبراطورهم المتهور «ليدج باسو» ، الرغبة بان ينقلبوا مسلمين نكاية بانكلترا المسيحية ، ايـام لمعت اثناء نفلبوا مسلمين نكاية بانكلترا المسيحية ، ايـام لمعت اثناء دفعة واحدة من مخالب اعدائهم ، كيف تلاعب الاستعار البريطاني منها لا للهناني بهذا الا ممل ، وكيف وقف الاستعار البريطاني منها لوقفة التي تنطق بها السطور التالية من كتاب تبرير ضميره ، التاريخ الشعي للحرب الكبرى » ، حيث جاء فيه :

«كانت مناعب إخباد حركة مقاومة السيطرة البريطانية أخف في الحبشة منها في غيرها . فان الذين كانوا حــول الامبراطور الشاب دفع بهم جنون التحمس لاخبار النصر التركي على الدجلة الى التطرف حتى الى ما لا يحتمله شعبهم نفسه ، اذ اقترحوا بمفاجأة وعنف محويل الحبشة من دولة

مسيحية الى دولة اسلامية . لقد اقترح عليهم هذه الخطة الفريدة وكلاء الامبراطورية الالمانية ، التي كانت قبل الحرب قد تآمرت ضد مسلمها ذاتهم في افريقيا الشرقية ، وحاولت ان تستعمل ضدهم تربية الخناز بركسلاح لاخراجهم عن دينهم! . . . . الخ » (ص ٦٦ – مجلد ثالث) .

... واخيراً ، كيف انتهت جميع هـذه المهازل الدينية التي كانت تتستر خلفها مطامع الدول الى فوز بريطانيا في خلع الامبراطور ، ومن ثم الى صيرورة ماكان من احوال الحبشة الى شر مماكان عليه .

كل هذه الروايات والتطورات والتقلبات، وما تخرج من عبر وما يقدم العلم بها وتذكرها مر استفادات عملية، يصعب علينا حتى طرقها الان ، اذن، هيا نتقدم الى مطلبنا الذي بيناه، وبالتالي الى معرفة ما هو:

اولاً \_ رئيس شركة المستعمرين الذي هو صـاحب الحصص والارباح السكبرى فيهم ، والذي يكو ن وجوده حجر الزاوية في نظام الاستعار ايناكان ، وبالتالي في ميدان الحبشة موضوع بحثنا . ثم عـــــــلاقته ببقية الشركاء ودرجات عملهم وتأثيرهم بالنسبة لبعضهم البعض ؟ وهذه هي القوى .

ثانياً \_ ابرز الاساليب التي تتبعها هذه الشركة جمع المكاسب ومحق الحياة او قهقرتها ، اي في التوصل الى عقد المعاهدات التي تشبه علامات الطريق المشيرة الى مبلغ ما يصير اليه اعضاء الشركة من مراحل نموهم او تقلصهم ؟ ويمكن اتخاذ اعمال رئيسهم الفحل كأتقن «مثل أعلى» راهن على اعمال البقية . ثالثاً \_ العبرة التاريخية الشاملة لكل ما تقدم في السؤ الين السابقين، اي التوصل من معرفة الكيفية العامة المشاهدة لحركة الاستعار الى ما يمكن ان تكون عليه نتائج سيرة في الحبشة بالنسبة اليها والى شعوب دوله نفسه ، وبالتالي للعالم جميعاً ؟

ان الجواب على السؤال الا ول يكاد لا يحتاج الذكر . فبريطانيا العظمى ، بريطانيا الكاتالايزرية ، مملوكة ديدمونة وأنبغ حاشية متمولة ، ذات البقاع التي لا تغيب عنها الشمس، وأشباه العبيد الذين يعدون بمئات الملايين ويعيش أغلبهم كالميكروبات \_ فما شرف الرئاسة . وليس ذلك فيما يختص بالمشروع الحبشي فقط . أما بقية الا عضاء فيحسن أن نخصص بهم الفقر تين التاليتين :

لقد سبقت الاشارة الى محاولة اعادة ايطاليا الى الميدان بعد « عدوى » ، فأنشأ سياسيو بريطانيــا يصيغون لهــا جملهم

الخلابة التي لم تؤثر كثيراً هـنه المرة ، لان المستعمرين الايطاليين ايضاً بارعون في التعبير الشعري اللطيف • (١) وعلى ذلك ، لما لم يتجرأ الايطاليون ان يطوحوا بانفسهم في مغامرة تعلمو اثمنها. ولماكانت بقية الدول لاتزال حائمة حول الحبشة بشدة ومطالبةً « بحقوق » واتعاب فيهـا ، ولما ظلت الحيشة ذات مناعة ضد « اغتيال » استعاري مفاجئ ، فقد رأت بريطانيا نفسها مجبرة على التسامح مع الدول الاخرى بان تتقدم معها وتسبقها ممهددة الى الساحة . واهم تلك الدول المانيا وفرنسا ، وخلفها رهط من الصغار الذين لانحاف شرهم امثـال بلجكا واسوج روسيا الخ... كذلك ايطاليـا، فانه بتي لها دور ، انما غير الدور « العدوي » الا انه عندما استفحل جداً الاستعار الالماني ، فاصبح شبحاً مخيفاً قائماً في وجه ريطانيا ،عمدت الى تمييز فرنسا على المبراطورية غليوم عرقلت واخذت تحسب ألف حساب لطغمة نسيبها القيصر المزعج،

<sup>(</sup>۱) يقول لسار حال انكلنرا ، السر هارولد ما كميكل: في ١٨٩٦٠٠٠٠٠ اذ كانت و اي بريطانيا ، شديدة الأثر بحاجة تقديم المساعدة الايطاليين الذين كسرهم الاحباش يوم ٢٩ شباط الخ ٠٠٠ من كتابه السودار الانكليزي المصري ، — ص ٥٧

الى ان حطمته في الحرب الكبرى واخرجته من دفتر حسابها في الحبشة الى حين . . .

كانت العلاقة بين هذه الدول دائماً كما سبق وكانت: تنافس مستديم وتحالف مستديم على الحبشة والاوروبي الابيض ضد الاوروبي الابيض ضد الاوروبي الابيض وعدوه واكن الاثنين معاً عدوا الاسود. انا واخي على ابن عمي انا وابن عمي على الغريب المستعمر الافرنسي والايطالي اولاد « بدون شرف » في نظر الاستعار الانكليزي ، والعكس بالعكس والما الحبشي ، فهو في نظرهم الانكليزي ، والعكس بالعكس والما الحبشي ، فهو في نظرهم تترافق و بريطانيا الى ميدان الفتح وحصاد الغنائم كن دوماً تترافق و بريطانيا الى ميدان الفتح وحصاد الغنائم كن دوماً كثر منها ، وهي ترجح اكثر مدن الجميع! قسمتها تنتهي في الغالب الى تطبيق اقتراح الغني البخيل على جاره الفقير عندما خطر له ان يأكل الحلوى:

منك الدقيق، ومني النار أضرمهـــا

والماء مني ، ومنك السمن والعسل ! . . وبعدذلك يأكل الاثنان بقدر القابلية وطول الباع وما في البطن من اتساع . بيد انه كثيراً ماكانت الخسارة كلما تكون من

جيب و دما ابناء تلك الدول ، والربح كله من نصيب بريطانيا، كم حدث في حرب , عدوى » . هذا ، ومـــن المشهور عند الناس ان النفوذ الفرنسي اليوم اقوىنفوذاستعماري في الحبشة. والحقيقة ان فرنساكانت طوال اواخر القرن الماضي وما فات من هـذا القرن المبارك تحفر اقنيتها واوكارها في تلك البلاد ، تتغلل كالبراغيث في جسم البدوي وعباءته . لكن الدوائر المطلعة جميعها تعلم ، ياعز بزي ، بان الحبشة مورد غنائم للانكليز مـن أغزر مواردهم، وان ما يمتص منها رأسماليوهم اقتصادياً ومَا يستفيدون سياسيآ يربو أضعافآ على ما نمتص بقية الاستعمارات وتستفيد مجتمعة . أن منابع النيل . مراعي الاوغادين ، تأمين قلب الامبراطورية البريطانية من رسوخ قدم قوية فيه ، تجارة السودان والصومال الانكليزي ومختلف الامتيازات ،لا مور يقرون بها ، ومنهم عربي ذكي قضىفي الحبشة سبعة عشر عاماً، أقصد به السيد ابرهيم حسون الذي عاد منهـا مؤخراً ونشر سلسلة مقالات في « الاهرام » جاء فيها مثل هذه الاعترافات

التي لاتخفي على عليم (١) •

والان ، اظن ُهذا القدر يكفي هنا نخصوص السؤال الاول، لانه سيبتى من محاور الكتاب حتى نهايته فينجلي ويثبت اكثر فاكثر للقارئ مع استطراد البحث .

\* \* \*

بخصوص الائساليب ، فانناكما قلنا سنجتزي ببعض ما تتبعه رئاسة الشركة منها ، لكونها المثل الاعلى للجميع في هذا الباب . والان تفضل وتمعن في بعض الطرف والتحف :

في عام ١٩١٦ لم يجد «شرف» انكلترا الشهير سلاحاً لمقاومة عدوها الاوعن ، الملك « ليدج ياسو » ، خيراً من استغلال النعرة الدينية و تبليغها حدود الهسترة التي تقطف اثمارها بسمولة . كان هذا الملك كثير الميل والتذوق للعادات والامور العربية ، حتى انه اخذ يظهر بين صحبه من العرب في كامل قيافتهم. وكانت النتيجة ان صوره بعضهم وهو في هذا اللباس ، وان طبعت منها مئات الوف النسخ في الخرطوم ، ثم و زعت في طول الحبشة و عرضها كدليل على ثبوت اتهامه بانقلابه مسلماً ،

<sup>(</sup>١) راجع له سلسلة مقالات نشرت في والاهرام، في اعداد مختلفة من شهر نيسان ١٩٣٥

وبذلك كانت نهايته . ويروي الصحفي الهنغاري « لاديسلاس فارغو » في كتابه « الحبشة عند مسائها ، ان الذي لعب الدور الاول في رواية الثعالب هذه كان الجاسوس الانكليزي المعروف الكولونيل لورانس . يقول ان لورانس المذكور زار الحبشة تلك الاثناء وقضى فيها بضعة اسابيع ، حيث قبع يغزل غزله (١) •

وهكذا نجد ان من أثار فتنة الاعجاش على ملكهم باسم المسيحية وبغضاً بالاسلامية هو ذات الذي لعب بالعرب باسم الاسلامية و غراماً بالعربية . هو رسول اسياد بريطانيا الذبن خرجوا رابحين في كلا الصفقتين المشينتين . ولنا بهذه المناسبة ان نتذكر كيف استعمل الانكليز نفس طريقتهم هذه مع ليدج ياسو ضد" أمان الله ، ملك الافغان المصلح ، وكيف يتبعون المثالها في كل أرض تطلب التحرر ولقدمهم فيها مكان يدوس ، لنا ان نتذكر مناشيرهم التي يلقون بها من طيار اتهم في الهند ضد الهنود الشيوعيين ، لنا ان نفصي بكونهم حماة في الملل الدينية ، مشجيعها ، مناصري مجامعها ورجالها وجرائدها ، للتفرقة بين الشعوب ، لكي يجننوا الشعوب فيسهل وجرائدها ، للتفرقة بين الشعوب ، لكي يجننوا الشعوب فيسهل

<sup>-</sup> Abyssinia On The Eve (1)

عليهم استثهارها .الى آخره! هذا وتحسن الملاحظة بان طغهات الجواسيس والدساسين والمحركين في خفاه السراديب غير المنظورة من امثال لورانس الربي الاركان الركينة في الامبراطورية م هناك جيوش منهم موزعة في كل ارض ، يلبس افرادها كل قناع معروف ومجهول ملكن المعروف غير المجهول من أمر « الانتليجنس سرفيس » ولواحقها ، هذه المنظمة المريبة التي لا تأنف يدها من شي ما تغمسها فيه ، كثير ولا محتاج الذكر ، انه محتاج التنبيه فقط ه

في آذار ١٩٢١ تذرعت الحكومة ذات الجلالة بغارات قبائلية وقعت جنوبي الحبشة على حواشي «كينيا» والسودان، ولم تكن اسبابها معلومة (!) لوضع قنصل بريطاني محاطبالجند والشرطة كأنه دولة قائمة بذاتها، في بلدة «ماجي» الواقعة في جنوب غربي الحبشة . حجتها كانت في انها تريد التعاون مع الحبشة على ابقاف هذه الغارات! ولما أخفق هـــذا المسعى للاستيلاء على شرحة ما، راح كتابها الاذكياء يقولون بان السلطات الحبشية تعرقل اعمال بريطانيا السلمية في قمع الغارات الحبشية .

أما رحلات المحسنين وبعثاتهم فطريقة لابأس بها . ومن

الامثال الجميلة على هذه الارساليات باخرة باسم «السيدة بايكر»، سيرت في اعالي النيل ونهر « الصوبات » عام ١٩٢٢. جعلوها مستشفيً عاماً لتطبيب الاعمالي مجاناً ، « لا كتساب وداد المتوحشين المحليين» كما يقولون ، وربما لتحويل وداد المساكين الى بذرة حرب اهلية تذهب هباء بالبلاد والمتوحشين وحب المحسنين جميعاً في لهب منير .

السودان بريطانية طبعاً . لكن حكومتها تلقب « بحكومة السودان » . اما هذا الاستقلال باللقب ، فالمراد الحقيق منه الن يكون الدفع والعمل مسن اهالي القطر ، والمسؤولية المادية والادبية في شذوذ التصرفات واقعة على عاتق دولة وهمية اخترع لهما اسم « كوندومينيوم » ، بينها قبض رصيد الغنائم يكون مسن وظيفة اللوردات واصحاب الفبارك والشركات والمصارف والاسهم في حي « السني » في لندن ، السودان هذه ، طريقة لها ميزاتها في الاقتناص من جاراتها ، وخصوصاً الحبشة ، عام ١٩٢٨ ، مثلاً ، شنت فرق من جنود الدولة الوهمية غارات على الحبشة ، لماذا ؟ لان القبائل الحبشية على الحدود كانت تغزو ، باسم الحبشة ولكن بدافع اسباب علمها عنداصحاب العلم ، القبائل التي تنسب الى السودان . هذا ، وقدوضعنا عنداصحاب العلم ، القبائل التي تنسب الى السودان . هذا ، وقدوضعنا

لفظة « مثلاً » في سياق الكلام ، لان هـذه التفاعـلات والمصادمات المبهمة تبقى قائمة على قدم وساق كالحركة الدائمـة حيث يوجد للكاتالابزر قدم وساق . هي لا تختص بعام دون عام ، ولا حتى بشهر دون شهر .

مثل آخر نزعج به القارى و لا يجب ان ننسى ابداً بان اهم كان وجود الكاتالايزر (ولا يجب ان ننسى ابداً بان اهم صفة للاستعمار البريطاني مقترنة مع طبيعة هذه المادة) باعثاً لاندفاع قسم من قبائل «التوركانا»، التي تقطن مستعمرته في كينيا، الى التعارك مع بطون من «الموريلي» و «الدونيرو» الحبشية و ارادت بريطانيا (اي السودان) ان تتخذه هذه المعارك حجة على الندخل ولكن الحكومة الحبشية أسكتت صوت الفتنة بعزم، فكتب بعد ذلك احد «شعراء» الامبرطورية يقول: بنادق الملك (يقصد جلالة الملك جورج الخامس الذي احيله يوبيل فضي في عام ١٩٣٥ بو م و ماجي »، بمساعدة الحامة الملك الأفريقية والقنصل المقيم في «ماجي »، بمساعدة (فقط!) السلطات الحبشية ، قد حسنوا (فقط! على امل فقيام «بنادق الملك الافريقية » بزيارة التحسين!) الموقف» (۱).

<sup>(</sup>١)كل ما بين الهلالين من التعليقات والتفسيرات للمولف وذلك ظاهر لكونها للمونها .

هذا، وحتى الساعة لايزال عاهل « ماجي » الصغير يشكل نواة تلتف ،حولهامشاكل لاتنقطع ، فيرفع من بعدهاكتاب وشعرا. الانوار الاستعارية عقائرهم ليطالبوا من تشع هذه الانوارعن وجوههم بان « يضعوا الحـدود لتلك المآسي »! ــ المآسي الموجودة الان في العالم موادكاتالايزرية منشورة في سبيل ما لايؤدي الى الفضيلة والخير والمحبة بين البشر . مثل حوادث الحدود الحبشية تجري الامور في معظم المستعمرات البريطانبة المتاخمة لاراض غير مستعمرة بعد ، حيث لا تهدأ اصابعها عن طلب الاختفاء في اعشاش الاعجمات الضائعة . وعـــــلى ذكر الحدود المفقودة ، الشببهة « بالرمال المتنقلة » التي تبتلع الناس، لا نظن بان هناك بأسامن ان نذكر ايضاً بانه كلما فوتحت بريطانيا بمسائل الحدود ، لكي تتعين بذلك المسؤ وليات فيما تزعمه و تثيره مع « جيرانها » ، عمدت الى المراوغة والتملص . حاولت الاختفاء بخفة الا ًرنب وتواري الثعلب . وذلك لان لا حدود للامبراطوريات التي تعيش عـلى حياة الشعوب، لان الابهام والظلام خير مساعدين على مدها اليد الى ملك الملايين وحريتهم، ولانهما يؤلفان أروع جو" تستحرض فيــه احلام امتلاك العالم وتطبق فيه ، متفشية كالاوئبة التاريخية المجتاحة ، التي لا تقف ولا ترحم ولا تسمع انين قتلاها .

من غرائب البراعة المنتشرة حيث ينتشر الاستحار، ان بريطانيا توصلت مرة و مرة كمثل الى جعل الحبشة تضع في ناحية من الحدود حامية قوية تكون هي مسؤولة عن اعمالها وتسديد نفقاتها ، لالشي الالحراسة المصالح البريطانية وتمهيد توسعها اعلى رأس هـذه الحامية وضع قائد يصفه «ماكميكل» ومن يزينون الوجه ببراقع جلدية بالقول عنه انه «قدير» . ولاشك بان اقوال مثـل هؤلاء هي ايضاً مقدرة حتى قدرها . فان واحدهم لايلبث ان يعلق بالاطراء على شي حتى يكون اطراؤه الإشارة الحفية التي يفهمها اللبيب، فتهتك رغم براعة التستر .

ومن هذا القبيل في استعمال الاشارات تعليق « ماكم كل » على قضية تلك الحامية وقائدها بقوله : « ان الحادثة تبشر خيراً للمستقبل ، لحكن التوصل الى التأمين الثابت ( الامسن والتأمين، الضمان والتضمين، وهلم جراً هي « بريمات » الالعاب الاستعمارية في كل مكان ) ليس ممكناً بدون شي من التعديل يدخل على الحدود، فتنتقل جميع المستنقعات ( مستنقعات و مستنقعات ( مستنقعات ( مستنقعات ( ) مكن تحت حكم مقسم الى مو حد ! » ( 1 )

<sup>(</sup>١) ، السودان الانكليزي المصري، ص ١٨٥ -١٨٦

(وتفسيراً: من الوضع المبهم لتعدي بريطانيا على أراضي الحبشة الى قبضة استعمارها « الموحد »!) (١)

يقول الكاتب المذكور ايضاً: «قد يكون لوحظ بانه منذ ١٩٢٧ اخذت الفعالية العسكرية لحكومة السودان تقوم على الحواشي الحبشية » (٢) . اجل ، ان فعاليات «حكومة السودان » تستهدف الحبشة ، تشن الغارات ، تعكر صفو الا من وطمأنينة الاهالي المسالمين . هي فعاليات تتخذ من بواصع الجبهات ، وتتخذ ايضاً حجة في القول بوفرة السلاح عند القبائل وفي الواجب (يا مسكين!) الملقى على عانق اصحاب المدافع والطيارات وبقية قائمة هذه الا شياء بنزعه هذا، بينما السلاح الذي في يد ابناء تلك القبائل ما هو الا احداثنين الما عتيق بالي يرجع الى ايام الدراويش واما — (لا تضحك، كما يقول قائد عظيم) جديد ، بديع ، ماركة « ريمينغتون »

<sup>(1)</sup> من طريقتنا في الكتابة و ادانة المذنب من فمه ، لذلك فاننا نمسك في الغالب واحدا من نفس المذنبين للمناقشة دون التجاء الى الشهود ، وهم كشر. و بهذا لا يمكن ان يقال باننا لم ننظر الا من جانب واحد، جانب ما يقوله الخصوم او الحايدين الذين مكن الله تكون نظراتهم صدقتهم و بذلك لا تكون قد اخذنا الافادة من احد غير الذي هو صاحب المصلحة في التلاعب بها

<sup>(</sup>٢) . السودان الانكليزي المصري ، ص- ١٨٦

الاصلية (١)! . . هذا حقاً اسلوب جميل . لكمنه معروف غير جديد .

\*\*\*

تلك هي الاساليب . اما المعاهدات ، نتيجة الاساليب ، فهاك نظرة عليها :

جاء في معاهدة ١٩٠٣ التي عقدت بين الامبراطور منيليك والكولونيل « هارينغتون » ، بالنيابة ، عن حكومة ذات الجلالة ، كون على الحبشة :

«أن لاتبني أو تسمح ببناء أي إنشاء عبر النيل الا ورق وبحيرة تسانا ( منبع النيل الا ورق ) ونهر الصوبات ، مما قد يؤخر جريان مياههـــا الى النيل ، الا بموافقة حكومة جلالته البريطانية وحكومة السودان » .

أن « لا يحري أي تدخل في مياه النيل الازرق و يحيرة تسانا الا بعد استشارة حكومة جلالته البريطانية وحكومة السودان . انه في حالة حصول شي من هذا التدخل ، وكل الشروط الاخرى فيه معتبرة ، يكون التقدم فيه لاقتراحات حكومة جلالته البريطانية وحكومة السودان . وان جلالته

<sup>(</sup>١) , السودان الانكليزي المصري ، ص - ١٨٦

مم، بالاضافة على هذه المعاهدة التي وضعت الاساس العملي والعلني والحجة والوسيلة الكبرى بيد الاستعمار الانكايزي، أعطي للانكايز ايضاً باسم «حكومة السودان!» دوائر نفوذ حول المناطق المذكورة في المعاهدة وسواها تحت لقب مضحك هو: «محطات تجارية »! وانتزعوا ايضاً، على ذمة كتابهم، حق بنداء سكة حديدية عبر الاراضي الحبشية لوصل السودان بمستعمرتهم « اوجاندا » وهذا اذا تم ". يقصم ظهر الحبشة مقطعين ، ومن يعيش بظهر مقصوم ؟

وفي ١٩٠٦ تبرع الايطاليون، من «حقوقهم» التي اغتصبوها او «نصبوها» من منيليك (١) لاحبابهم اولياء نعمتهم الانكليز، بما جاء في تصريح الدولة الايطالية التالي في ذلك العام، من انها: «وهي محتفظة بحقوقها في مياه نهر

ان كان الايطاليون بعد اذ احتلوا الساحل الارينري ولم يعد في الامكان اخراجهم خصوصاًو بريطانياتانعفيه قد قطعوا الحبشة باحتلالهم هذا عن منفذ الى البحر ولقاء هذه الضربة أعطو منيليك مبلغاًمن المال فلم يعد امامه الا ان يرضى او يحارب لكنه رضي ، باعتباره ذلك اخف الشرين .

« الغاش » المارة بالاراضي الايطالية ، تقوم ايضاً بتعديل بجراه فيما يختص بنظام المياه بالاتفاق مع حكومة السودان وبوحي مبادي الجيرة الطيبة! ، هـذا ، ولا حاجة الى القول بان هدية ايطاليا هذه لسيدتها الكاتالايزرية ، التي قدمتها لها حتثمن على ما تكبدته هي (اي ايطاليا) مـن اعباء الفتح في الحبشة ، تترك لها الاربتريا ، وهي لاتملك سوى « الحق » الاسمي في مثل مياه نهر «الغاش»، كشي لم يكن فيذلك الوقت وحتى هذا الوقت إلا رمالا عفراء وشمساً وهاجة مذيبة ، بعض مدينات وقرى ناعسة حولها بعض قبائل متنقلة تائمة ،

منك الدقيق ومني النار اضرمها! . . . « من ، انكلترا الغنيمة ومن ايطاليا الثمن اموا لا وارواحاً! الى آخره . . . ثم ، عدا هـذا التصريح وتلك المعاهدة واتفاقات كثيرة اخرى لا مجال لذكرها ، نجد ان بريطانيا وضعت بيدها حجر الاساس في الاتفاق الثلاثي الشهير الذي عقد في ديسمبر ١٩٠٩ بينها وبين فرنسا وايطاليا ، والذي لم يكن اكثر او اقل مـن عالفة ثلاثية على اقتسام الحبشة ، بعد ان تأكد لكل من هذه الدول \_ وأبعدها فظراً انكلترا طبعاً \_ استحالة هضمها على واحدة منها بمفردها فحسب ، بـل حتى صعوبة ذلك عليهم

مجتمعين بدون تنافس ، الامرالذي هو الآخر يصعب حصوله . وكانت تقسمات الغنائم المنتظرة لهذه المعاهدة تابعة اللقاعدة : لبريطانيا لقمة الاسد ، ولـلاخرين ما يفضل ، يوزع عليهم بصفتهم حلفاء اشبه بأمناء الخاصات الملكية . أمناء يشاغبون على سيدهم، مع ذلك ، ويضجون حول رأسه ان لم يبذل لهم الاجرة والبخشيش . إل وقد يتحمسون حتى ليعمدوا الى عرقلة تنفيذها ، كما فعلت فرنسا . وللن رغم كل شيُّ تبقى بريطانيا اكثر الشركاء أسهماً وارباحاً. هي في معاهدة ٢٠٩٠ مثلها في اتفاقات قناة السويس، مثلها في اتفاقات « سايكس ــ بيكو » السري اللئيم الذي فضحه اصدقاء الشعوب المظلومة من البلاشفة ، مثلها في عقود اراضي النفط العالمية ، مثلها في درجات النفوذ الاستعاري في مختلف بلدان الشرق مر. الصين حتى الجزيرة العربية الخ . . . لها الغنيمة الكبرى اللينة بأقل التكليف الممكن . لسواها البلغة الصغرى القاسية بابهظ تكلف عكن ! ٥٠

في معاهدة ١٩٠٩ تلك تعهدت فرنسا وايطاليا بان تضمنا بنفسيهها «مصالح بريطانيا العظى ومصر ( خذ بالك : «مصر»، مثل « السودان »، لفظة مرادفة لبريطانيا في قاموس الاستعمار) في صحن النيل الخ . . . » مقال ذلك وعدت بريطانيا ببعض المساعدات والنتيجة كانتان بريطانيا ضمنت صحن النيل ، بل ملكته ، ان ايطاليا ربما نالت بعض الوافه ولكنها غير معروفة لضآ لتها ، وان فرنسا اخذت بعض امتيازات وهمية لم يكديتم منها سوى تسهيل تكميل امتيازها القديم الذي اخذته مسن منيليك والمتعلق بالسكة الحديدية الممدودة من جيبوتي الى اديس ابا با ، ولو لم تكن الحبشة « جلدة » أي جلدة سميكة ، لا نتجت معاهدة المتمدنات الثلاث ا كثر الله من ذلك طبعاً .

بعد فترة ٩٠٦ جاء دور من التراخي ، رجوع التحاسد والتنافس فيما بين الدول الثلاث ، مناوشات صغيرة ومؤامرات جزئية لم تنته الى انفاقات ذوات بال ، ثم جاءت الحرب الحكيم لم قامرات كبرى ايضاً سبق ذكر شيء منها في فترة الحرب حاول كل الطرفين جر الحبشة معه ، ولكن الدور الحكيم الذي لعبته تركها على الحياد ، لعب احسن ما في ذلك الدور ولي العبد الرأس « تفري ما كونن » ، وهو اليوم الامبراطور « هيلاسيلاسي الاول » . هذا الرجل يذكرنا برجل شرقي قوي آخر عاند وعاكس في انحدار بلاده الى بالوعة المجزرة العالمية . هو مصطفى كمال الذي لم ينجح كزميله بالوعة المجزرة العالمية . هو مصطفى كمال الذي لم ينجح كزميله

في صد تيار المطامع الصغيرة ، التي كانت لحكام تركيا ، عـن كب شعبهم البائس الشجاع في البؤرة . غير ان الحوادث لم تترك الحبشة في اطمئنان انعزالها . بل أنزلتها في فخ معاهدة اخرى لم تكن تدري شيئاً منها .

هي معاهدة لندن السرية ، عام ١٩١٥ ، التي اقصد . باعت مها ايطاليا حليفتها المانيا واشترت الحلفاء الاخرين ، اوقل اشتروها ، ومن جملة الاثمان التي دفعت لها فيها كانت الحبشة . دفعت لها ، بلى . ولكن عليها ان تقبض ! ان ايطاليا الفتاة ، المستعمرة الفتاة ، لما تزال غرة ساذجة بالنسبة الى القوادات الشائخات . لقد ارادت ان تغازل بريطانيا بانضهامها الى المانيا، وقالت : ربما فازت الاخيرة . لكن ما عتمت ان دخل قلبها الرعب ، فخانت الحبيب الجديد راجعة الى الحبيب القديم . وهذا نقدها على مغازلاتها دراهم ورق ، قصاصات ورق على حد تعبير الوزير الذكي « بيتهان هو لفيغ ، قصاصات معاهدة لندن . ظنت ايطاليا انها ملكت الحبشة بها .

ثم راحت الحرب وجاء مؤتمر الصلح جاءت معاهدات جديدة كلها ملفوفة باعتناء ومربوطة بشرائط حمراء وخضراء وزرقاء كشهادات الطلبة المزهويين . وكان ماكان مر

رويات. كان ما كان من التهامات عب فيها المؤتمرون كالحنازير في الزبالة . وكان ان ايطاليا لم يسمح لهما بالاشتراك في وليمتهم، فكانما عادت في نظرهم حرف علة او فعلا ناقصاً . لم ينتبهوا حتى الى انها وجدت في يوم ما ، الاحيث يدور مندو بوها معهم في حلقة الذكر حول موائد المؤتمر ، ومن ذا الذي بمنع احداً عن حب الله؟ غير ان رقصة الدراويش وحدها لم تكن تكفي احلام رأسماليها . لذلك فقد جرت بين المجتمعين حول الطاولة الحضراء التي أعدت في « فرساي » لتقسيم الشعوب هذه المحاورة الصغيرة :

قالت السنيورا: الحبشة!

فانشأت بريطانيا وفرنسا (وقد جلستا في شخصي لويد جورج وكلم انسو عن جانبي اميركا في شخص ولسون، كصاحبي موسى يرفعان يديه المبتهلتين على الطور) — انشأنا تقولان:

\_ شأنك وشأن الحبشة . وما دخلنا نحن ؟ وما تخصنا هذه المسالة ؟ ولم التكلم في موضوع بعيد غير حيوي ؟

لم تقولا «كلا» ، لئلا يحصل لحس امضاء » ، مع ان هذ التعبير وما قالا يعنيان بالنتيجة شيئاً واحداً . الا ان ايطاليا

ذكرتها بالامضاء:

\_ والمعاهدة ؟ ها هي في الجيب الها الحبايب! فاجابتا: اجتمعناللصلح والسلام لاللحرب والحضام. ومن يأم لـ التها السنيورا بان لاتذهبي وتمدني الحبشة؟ اتظنين اننانتناول سوريا والعراق وتركيا والسار والتعويضات بتوقيعنا الشريف فحسب؟ فسكت السنيور الذي يمثل ايطاليا . ولما كان توقيع هـذا السنيور شريفاً لاغبار عليه ، ولما كانت الحبشة تحتاج ثــلاث دول كايطاليا المنهوكة يومئذ ، ومايزيد على خمسين وزيراً محنكاً «كاورلاندو» و « جيوليتي » وشبها ، فقد بقيت المعاهدة حبراً عـــــلى ورق في متحف الانتيكات الاستعمارية ، وبقيت الحبشة على الخريطة بلونها الخـــاص ، والتهي بقية الشرفاء في استذواق طعـــامهم في كل مكان غير الحبشة . كان لهذه في حسامهم وقت غير ذلك الوقت . وحسامهم لاريب، دقيق . إلا أن لهذه الرواية نكتةتنتهي مها . ذلك أن مريطانيا ، التي كانت ممن وعدوا ايطاليا بالحبشة في معاهـدة لندن، اخذت منها لقاء هذه الهدية الخيالية السرية هبة عانية ملموسة تستطيع ان تقبض عليها بشيءٌ من الجهد والتضحية واغتنام الظروف اخذت هذه الهبةساعة كانت تماطل ايطاليا في فرساي وحواليها،

عندما راح كل كلب يطلب عظيمته . في ذلك الوقت ، في السيطرة المولية المصالح البريطانية على مياه ، تسانا »، وانها تقدم ، الاولية المصالح البريطانية على مياه ، تسانا »، وانها تقدم ، عند ما تطلب «حكومة السودان » ذلك ، المساعدة اللازمة لاقامة خزان عند تلك البحيرة . وبهذه التصريح أضاف الكاتالايزر الى أوراقه وحقوقه التي اخذها من «منيليك » خصوص مياه تسانا (فضلا عن تصريحات ايطاليا السابقة خصوص مياه واشيا اخرى في الحبشة والاثريثريا) ورقة جديدة وحقا جديداً أخذهما من ايطاليا . أعطت ايطاليا هذه الهبة لانها لم تكلفها شيئاً من جهة ، واملا بان «تسهل لها انكلترا الحصول على بعض مطالبها ، اي على تحقيق نص معاهدة لندن المحاهدة لم تتحقق ويصعب ان تتحقق و يصعب ان تتحقق . اما غنيمة الكاتالا يزر فتكاد تكون في اليد ،

بعد ذلك جاء الى ايطاليا دورها الاستعماري المتطور، الملتهب، المتعطش الى الدرهم والدم، تمجي النقات الفاسشتية الصياحة، المجسمة في شخص رئيس لها كان انساناً قد باع شعب لحده لاسياد فتا كين يدعى « بنيتو موسوليني » ويقلب بالدوتشه وبالديكتاتور وبما على هذا الوزن الالهي من

الأسماء . وكان من جملة تلك النقيمات التي لاتحصى واحدة ضد انكلترا مـــن أجل الحيشة ، واخرى ضد فرنسا من اجل مقاطعات كثيرة ضمن قائمة وهمية طويلة من الاحلام الرسمية. وهنا نصل الى موقف أصرح نوعاً من كل ما سبق . موقف تميل الكفة فيه بالدول الثلاث المحيطة بالحبشة الى التنافس على غريمتهم اكثر مما تميل الى الاتفاق عليها وتقسيمها . هذا ، وإن كان التذبذب بين ذينك القطبين هو ، كما نردد ، أبدأشأن الاستعار في كل دور حديث مـن ادواره وتجاه كل منطقة يسيل لمنظرها لعابه ، حتى انك لا تــــدري متى ينفجر تحابب اصحابه تذبيحاً وتدميراً ، أو في أيةدقيقة يفتل تحاربهم فتلة يبدون بعدها كانهم اصبحوا عشاقاً لا تجنبهم في بعضهم الا العيون . منذ ذلك الوقت ( ١٩٢٠ - ١٩٢١ ) حتى اليوم والدول المحيطة بالحبشة كالكلابات بالعنق لم تتفق مرة واحدة عليها اتفاقاً ثابتاً ، اميناً ، طويل الأمد نوعاً . كانت لاتلبث ان تبدو كانها أنفقت فما بينها حتى ينشب الاختلاف، فالتشاتم في اجمل القوالب . ألا أن الذي وضع « بانتوميم المـائدة الخضراء » قـــد صور جماعتنا هذه تصويراً عبقرياً للاجيال القادمة من بيننا الذين سيبقون بعد خراب عصر الرأسمالية

والاستعمار (١)

والان لنقرر بان هذا الميلان نحو التنافس على الحبشة هو العبرة التاريخية الكبيرة التي نصل اليها في هذا الفصل فلنتبعها قليلا بعد اذ عرفنا شيئاً عن القوى ودرجاتها ، عن الاساليب ، عن المعاهدات ونتائجها .

章 章 章

اذا كانت البلاد التي يستهدفها المستعمرون شديدة ومنيعة، محنكة وذات موارد اقتصادية واسعة، ويستند الحاكمون فيها على محبة الشعب وشعور وطني قوي عنده وإرادة مخلصة لترقيته، فان تلك البلد لايستطيع ان يتفق عليها المستعمرون ولايستطيعون ان يقتسموها ايضاً ، كما لا يمكن لاحدى الدول المستعمرة ان تلحق باملاكها جملة تلك البلاد وان جزت منها بعض التخوم والاطراف ، وذلك لسبين :

اولاً \_ لتناقض مصالح تلك الدول وعدم قابليتها الائتلاف الاعرضاً وسطحياً . مثلا : يمكن اليوم لانكلترا وايطاليا ان

<sup>(</sup>۱) البانتوميم، تعني الرواية الصامتة التي يتكلم الممثلون فيها بالرمو زوالاشارات الماهنة التي ندكرها فهي قطعة لم ار اروعمتها في مثلهذا الفن ، وقد شاهدتها في الكازينو دي باري ، في عاصمة الكومون ، موضوعها كان يدور حول مو تمرات السلام ونيز عالسلاح التي تبتدي بالخطابات وتنتهي بدلايين الاموات تهكمها المحزن المرير كان من اسمى نوعوقد نالت جائرة تعولية كبره

تتفقا على تقسيم الحبشة حباً ببعض الغنيمة طالما لا يمكن لاحداهن الحصول عليها كلها . ولكن ما ان تتفقا حتى تصطدما ، لان انكلترا تجد الطاليا الاستعبارية الجديدة توشك ان تربض، بقسمتها الجديدة المضافة الى املا كها الشاطئية السابقة ، في قلب امبراطوريتها ربضاً مزعجاً جداً . كما ان الطاليا بطبيعتها التوسعية ما ان تظن انها ضمنت القسم الذي اخذته حتى تأخذ في الاتجاه نحو البلاد المجاورة التي تخص انكلترا ، فنرسل دعايتها بين إهاليها وتحضر فيها مؤامرات من كل الانواع ، مما يعني انها اصبحت تناصب حليفتها العداء بسرعة ، حتى قبل ان يتم الاستيلاء على الغنيمة ، وهكذا ، . .

ثانياً \_ لان البلاد . المحنكة ، الشديدة البأس والمراس والروح القومية ، ذات الموارد الواسعة والتي يستعد حكامها للسير بها في سبيل الاصلاح السريع ، تاخذ عند اول بادرة تبدو لاتفاق الدول المستعمرة عليها بالتلويح لاحداهن (او لبعضهن) بشي من مواردها التي لا يؤثر عليها اعطاؤها ، بل التي قد يفيدها ويأتيها بمبادلة منافع جيدة اذا عرفت كيف تستعمل هذا الاعطاء . فتكون النتيجة ان الدولة (او الدول) التي عرضت عليها المغانم تغتر بها ، اظنها بانها سترجح الربح

منفردة، وبانها ستجرم زميلاتها من اي شي فيبقين دونها في الميزان الاستعباري و لذلك لاتلبث ان تخرج من عصابتهن خروجاً مقاوماً لهر ، مؤدياً الى استقرار التنافس فيها بينهن بعد ان كان بينهن جميعاً وبين البلاد المستهدفة وفي الغالب تنتهي المسا لة الى ان لا تعطي هذه الاخيرة شيئاً ، بل وقد تأخذ وفي باب التلويح بالغنائم لواحدة من الدول المتفقة (أولبعضهن) تهد يدها اياها ايضاً بان تعطي سواها . وهكذا نجد البلاد المستهدفة تتملص من بين مخالب الدول المتعدية ، فتوجه خنجرهن المسموم الى قلبهن بعد ان كان موجهاً الى قلبها و

هذا الا مر الذي يمكن ان يعتبر كفاعدة في علم السياسة وفنها قد أيده الواقع العملي تا يسداً لايقبل المناقشة الكثيرة وانبلادالسوفيات، تركيا الحديثة ايران الحديثة والحبشة استطاعت حتى اليوم ان تعدي الدول الرأسمالية عنها لكونها حازت على تلك الشروط من شدة مراس وحنكة في قوادها وشعبها ، من موارد واسعة ومواقع مفتاحية « ستراتيجية » او سياسية دولية وطبيعية « طوبوغرافية » (١) ، واخيراً من حب الشعب لمن

<sup>(</sup>١) الموقع المفتاحي « الستراتجيي » ( ايمن وجه الفن الحربي ) هو المكان الذي يعطي المستولى عليه قدرة او ما

## يحكم بلاده وعمق شـ وره الوطني وعمل ذلك أو اولئك الذين

يسمونه « افانتاجاً Advantage على العدو لسد الطريق امامه ؛ او لفتحها امام ذلك المستولي ؛ بقوة اقل من قوى ذلك العدو . مثلا : جبل طارق وحصونها ؛ مضايق الدردنيل ، العقبة والسويس ، فلاديغوستوك وطياراتها التي تسطيع ان تمحق قلب اليابان وتعظل دماغها الاداري والصناعي قبل ان تسطيع هذه الدولة العسكرية السحيفة حتى التحرك في حواشي بلاد السوفيات ،خط السد البحري الجزائري الذي عند من جنوبي ايطاليا عبر صقليه حتى خليج تونس والندي تسطيع حتى دولة محطمة منحطة كايطاليا ان تلغمه وتحصنه وتسلط حواليه اسرابا من الطائرات عيث تقطع به الطريق بين ريطانيا والمبرطوريتها الاسيوية الافريقية قطعًا قتالًا لها • هذا وهناك اماكن كثيرة يظنها الناس مفاتيح هامة ؛ بينما هي في الواقع اوهام وخيالات مرصوصة ،والمثل على هذا تجده في قواعــد « سنغافوره » الهائلة التي ليس لها فائدة عملية كبيرة تتناسب مع ضخامتها والقصد منها حتى ولو كان القصد دفاعيا لا هجومياً . اما الموقع المفتاحي من الوجهة السياسية الدولية فمن خير الامثال الموضحة له موقع تركيا وإبران الملاصق لبلاد السوفيات .فهذه البلاد الذي لا تعيش من اسلاب الامم المظلومة في الخارج بل من انتاج النظام الاشتراكي في الداخل لا تحتاج الاستعمار وتكرهه

يحكمونه على الاصلاح الانقلابي السريع في مصلحة الشعب . ان اجتماع كل هذا او معظمه قد انتج في تلك البلدان تلاعبًا بالدول الاستعارية يعطل تلاعب هذه بها . ولا يفل الحديد الا الفولاذ!

اماكيف تتجلى لنا تلك القاعدة الاستعارية بالاقتران مع الحبشة، فبنظرة صحيحة بسيطة نلقيها على تنقلات خطى انكلترا وايطاليا وفرنسا من حولها ، منذ الهدنة حتى اليوم ، يلبس تلك القاعدة تشكلها الحي ويبرز ثبوتها القوي بجلاء ومحسوسية

و تساعد الشعوب المظاهر مة ضده . وقد ساعد ت كياو ابران فاستتب تحرر هاتين الدولتين وطعنت المستعمرين، وفي طليعتهم بريطانيا، الطعنة النجلاء بذلك .

واما الموقع الطبيعي «الطبوغرافي» للبلاد فهو صفاتها الجغرافية الخاصة ، كالجبال والامطار والصحراوات الحبشية مثلا، التي تجعل فتحها من اجل الصعوبات ، وكالمسافات الشاسعة التي يتألف منها اتحاد الجهوريات السوفياتية والتي تكفل ، بالاضافة الي جميع العوامل الاخرى ، استحالة التغاب عليها ، وبالتالي استحالة القصاء على اساس النظام الشيوعي وبذرته المولدة مع المكان القضاء السريع على النظام الراسمالي واصحابه وديكتاتورييه وحالبي شعوبه

رائعة في تفكيرنا .

بعد الهدنة غرقت الرأسمالية الايطالية في خضم من مشاكلها وفخاخ صنعها حتى خلقت وسلطت الفاشستية سلاحاً لها تخلصها (١) ، هذه الفاشستية المدمرة الرعنا. الني تلقت مساعدة لا يستهان بها من الرأسمالية البريطانية نفسها . والرأسماليتـان البريطانية والفرنسية من جهتهما كانتا منشغلتين بجعل دولتيهما توطدان استعارهما في ممتلكانهما الجديدة ، في استغلال معاهدة فرساي واستحلاب المانيا بكل ما عنـــدهم من جهود ، في الانهماك بتوسيع الاسواق الموجودة وجناء الارباح الهائلة . لكن ما ان ارتاح بال الرأسمالية الايطالية قليلا، و اطمأنت تتنفس الصعدا. الى نعومة فراشها الفاشستي الوثير، وما ان تسهلت حركة دواليبالاستعمار بنالبريطاني والفرنسي من جديد و انغمست التاهما تدوران بتوطد وقوة استمرارية ، حتى رجعت قابليات الثلاث الى ضجيعتهن الافريقية المنشودة

<sup>(</sup>١) أنظرالكتاب الثاني مر. الجزء الاول من حميات في العرب، حيت الفصول المعقودة على ايطاليا الفاشستية وانظركذلك كتاب وبالم خطه، البديع والفاشستية والثورة الاجتماعية ،

تنبض وتتوقد . رجعن يحرقن التفكير بهـا ويقسمن في جداو لهن اخماساً على اسداس لعل النتيجة تكون بدون كسر . تارة يحاولن ادارة المربع و تارات يحربن تربيع الدائرة !

كان الخوف في ذلك الوقت على الحبشة من بريطانية اكثر منه عليها من زميلتيها الاخريين . وكان خوف الزميلتين علمها شديداً لانه كان يصعب عليها ان تقتحها الحبشة فيما اذا سارعت تريطانيا الى ذلك، أومـدت يدها الى قطعة سمينة . منها . وكانت ايطاليا اشد اهتماماً بالام من فرنسا لان تحمسها الفاشستي الإستعاري المشتعل اشتعالاً ، وما سبق من غمط « حقها » بعدم فرز حصة لها من سلائب الحرب، وانسداد جميع بقاع الارض في وجهما (لانها جيعاً اما مستعمرة ومنتهية الحساب، واما اقوى منها، واما بعيدة جداً عـــن متناولها ) ، ومركز الحبشة من حيث لصوقها بمستعمرتها في الاريتريا والصومال ، ومغريات الوان الثرا. الطبيعي المكنوز في ارضها \_ جميع ذلك دعاها الى ان تعمل على إحاطة الحبشة بسياج لئلا تقع لغيرها . واذا قيل : لماذا لم تعمد اليها بالالتهام وا كتفت بان تعمل للمحافظة عليها من مخالب سواها ، كان 

استطاعت بعـــد استتبابها الفاشستي ان تفكر في الحبشة وتحيطها بالمداراة والمراقبة ، الا ان جميع الظروف من داخلية وخارجية ،من مادية ومن معنوية،لم تكن توايها بعد عـلى ابتلاع جارتها الافريقية .

في ذلك الوقت كانت أمور الحبشة وحياتهـا السياسية تتمركز شيئاً فشيئاً حول الشخص البصير الفذ، الراس « تفري ما كونن » الذي سبق ذكره . والخطوة الاولى الميسورة التي رغبها ورأى فيها فائدة ودعامة لاستقلال بـلاد شعبه ، كانت في ادخالها كعضو الى عصبه النفاق الاعظم يومذاك ، عصبة الامم . ولما تقدمت الحبشة بطلب ذلك الى عصبة الامم في عام ١٩٢٣، رأت ايطاليا ان قبولها مفيد لهـا ايضاً وان العصبة تكون ذلك السياج الذي تحفظ فيــــه نعجتها من اسد « البيون » و ضبع فرنسا وبقية الثعالب الصغار . فشدت ايطاليا أزر الحبشة في طلبها . ولم تكتف بتأييد الطلب فحسب، بل تقدمت هي نفسها بطلب ادخال الحبشة في حديقة الحيوانات الشهيرة بجمال انواعها وندرئها في جنيف . ثم أيدت فرنسا ايطاليا والحبشة معاً ، برغم العداوة التي كانت محتدمة وقتذاك بينهـا وبين الاولى بسبب

المطالب والعواءات الموسولينية لاراض ومستعمرات فرنسية، خوفاً من ان يلتهم النعجة برمتها ذلك الاسد الخبيث الذي كان يسبقها الى كل ما لذ وطاب من جسم العالم . ومــن. الطبيعي ان يكون ذلك الاسد قد عاكس المسألة كل المعاكسة اجل ، وكانت « زعيمة المدنية » في ذلك المشهد تلطم خدها حسرة على اجلاسها بجانب الحبشة في الحديقة ، بجانب هذه البربرية التي تأكل اللحم البشري لان بريطانيا لاتستطيع ان تأكلها بمحبة وسلام وبركة الله . اجل ، كانت انكلتر ا يومذاك هي التي « تبوق » و تصبح ضد ادخال الحبشة الى الجمعية بحجج انها بـلاد همجية ، يسود فيهـا الرق ، لاتتمتع حكومتها بسيادة م كزية عصرية ، لاسلطة لهاولا أمناً ولا نظاماً ولاروحاً مسيحية ولا ثقافة ولا رأسماليين فيها . لكن ايطاليا بدعم عدوتها فرنسا لها غلبت . صديقتها » ومعلمة رأسماليتها وممونة فاشستستا .

وهكذا دخلت الحبشة العصبة ، فكانت هي الكاسبة بقوتها ومناعتها على ايطاليا ، وبحنكة المتكلمين بلسانهاو العاملين لمصلحتها ضد مصلحة اللوردات في لندن . هكذا كانت الدول الثيلاث خاسرات . وهكذا نجد ان «العداوة»

« والصداقة » الفاظ واوهام في قاموس الاستعار ، وان الطمع الغريزي المصلحة القريبة ، هـذا الطمع الغريزي المنغرس في طبيعة الاستعمار نفسه ، محتم له ان يعمي ابصار المتكالبين الراضخين ، شعروا او لم يشعروا ، لتلك الغريزة الضيقة بمجرد وجودها واستفحال اسبابها .

ثم هكذا ايضًا نجيد ان الاستعار في دوره الحالي (الحادث بعد الحرب) من امتداده وتشابكه، من تداخله واحتكاكه وتعاكسه في جبهات عديدة في آن واحد، من انتشاره العالمي الكثيف ورضوخيه لعوامل كثيرة جديدة سيأتي تبيان اهمها حدة انجدمن كل ماتقدم انه بجعل الدول تشقق وتختلط متحاربة ومتحالفة في آن واحد بحيث تتشكل بينها عدة جبهات، بحيث تحارب الدولة منها في جبهة ضد بينها عدة جبهات، وتصادق في مكان او مسألة او مصلحة اخرى، وتصادق في مكان او مسألة او مصلحة اخرى، (مثلا: فرنسا عدوة ايطاليا في اوروبا وصديقتها في الحبشة، انكلترا صديقة ايطاليا ضد فرنسا في اوروبا وعدوة الحبشة وهلم جرآ . . . )

ولوقيل لماذاتحمست ايطاليالادخال الحبشة عصبة الامموذلك يقوم عقبة بينها وبين الحبشة كما يقوم ببن انكلتر اوبين الحبشة ايضاً

لو قيل ذلك لكان الجواب الواضح المفهوم عليه ان ايطاليا الفاشستية في عام ١٩٢٣، وهي تفكر بحفظ الحبشة من غلة سواها بواسطة ميثاق عصبة الامم وهي وراءه، لم تكن تظنى كثيراً ان هذا الميثاق نفسه يحفظها منها وسواها وراءه! لقد فكر ساسة ايطاليا (موسوليني ونسخه) بانها حين تصل الى حالة من الاستطاعة المادية ومواتاة شي الظروف تبتلع الحبشة ملفوفة بميثاق او بدون ميثاق، وذلك طبقاً لروح المبادئ الموسولينية، طبقاً لتعاليم الفائستية التي تصرح بكل سذاجة بان القوة حاكم والضعف حمرنة وجرم.

وطبعاً ، مثل هذه الغلطة الاساسية البسيطة المظهر ، مثل هذه الحظوة التي تقع على ارض غير مباسكة ثابتة ، هي التي ترقد تحت طيات وطيات من بسط الحوادث وحصر الاوارق وسجاجيد السطحيات البراقة والثرثرات الفصيحة والمناورات الذكية ، لتلغمها جميعاً في ساعة آتية تنضج فيها الامور ، تلغمها باسرها ، من اولها الى آخرها ، وتبقى وحدها الحقيقة البسيطة ، القوية ، العارية عن كل سخف وزينة ، وتبقى وحدها ليسقط فوقها كالبرد المنهمر اولئك المتجبرون الذين يركبون البشر باسرجة من الاكاذيب والاخطاء ، انهم يستغلون هذه

الاكاذيب والاخطاء اسلحة ضدسواهم لفرط ما يسيل ممن لعابهم المسموم امام منظر غنائمها السرابية القريبة . انهم لا مرونها شيئاً يستعمل ضدهم ايضاً . بل لا يرون بانها ضدهم بمحض وجودها، بمجرد ارتكابهم اياها . بانها لابد مـن ان تنقلب الى أفعل عوامل القضاء عليهم ، ساعة يحين الحين بتضخم ما زرعوا بايديهممن شرورهم المجنونة تضخماً انفجارياً لاتحمتل الحياة وقواعدهـا بقاء اسبابها واصحابها . انني اشبه مثل تلك الخطوة القلقة بغلط تافه لايكاد يبين، او لا يؤبه له وينتظر له أثراً ، او تحول النظر عن رؤياه خيالات ضخمة ، شامخة ، غاوية ، تقع في اساس بناء كبير . فيذهب صاحب البناء بعد ذلك يرفع صرحه ويرفعه مفتوزًا بسحره حتى ينتهي منه. فلا يجد عند ذاك الا والشقوق والتفتت آخذاً بالسريان في بنائه من اعماقه حتى اعاليه . مبشرة بانهياره او بوجوب هدمه من قبل مهندس عاقل يدرك اسرار التدمير والتعمير .

\* \* \*

بعد حوادث ١٩٢٣ وعبرها ( وكامها ضمن العبرة الرئيسية التي نوضحها ومن متفرعاتها )، نامت المسألة الحبشية في الظاهر حتى عام ١٩٢٥ ، اقول « في الظاهر » لان الضجـة

والتنافس الحاد الملتهب لم يكن متجلياً عملى مسرح السياسة الدولية ، غيران الميكر وباتكانت تعملكانت الدول ترقص رقصتها الا فريقية الممتازة بتلويات البطن الكثيرة ، فقتلات السيقان والظهور والعيون وكل عضو من الاعضاء تسري فيهما الشهوات المتوحشة عند ارباب الاستعمار الا بيض .

وكانت اخبث فعاليات تلك الميكرو بات حركة الكاتالايزر الساكنة . فانه ، بما في يده من الاوراق والمعاهدات و بما هو مشمتع من التغلغل حتى النخاع في كل جسم دولي ، راح يلوح باوراقه وبهزهزها في كل جانب ، يعمق تغلغله السري والعلمي، المادي والمعنوي . كان تارة يهدد هذه الجهة بما في يده ، وتارة يغرر تلك الجهة بها ، وفي جميع « التارات ، يمطر بالوعود ويطيل المساومات على العمولة . اما أنفق دور تصوره فكر لعب في هذا الفصل الحبشي ، فقد كان المسؤول عنه والقائم به سكر تير مجلس الملك اليوم ، الاستاذ رامسي ماكدو نالد ، الذي كان في ١٩٢٤ رئيس وزارة سماها سادة الانكليز من قبيل التهكم والتعزية « بوزارة العمال » ا

في عام ١٩٢٥ عادة المسألة الى اليقظة وظهر من جديد تفتقات دمامــل ميكروبات الزهري الاستعاري عــلى وجوء اصحابنا الفرسان الثلاث . في ذلك الزمان كانت بعض آمال مستعمري الدول الثلاث معقودة محالفة ثلاث في سبيل التقسيم. كانت ايطاليا راضية بهذا التقسيم، تتأمل الحصول عملي الحصة الكبرى من الاراضي ، لانها كانت راضيــــــــة بترقيع امورها الداخلية ، وحشو فم رأسماليها الملحاحين بشيُّ ، وتنفيذ ولو بنداً واحداً ضئيلاً من الالوف التي بنت عليها الفاشستية مجد ايطاليا « الحديثة » في عقول المغرورين من ابنائها ، وأمارة كل صعلوك ومتشرد وجائع في جموعهم الجرارة . ثم كانت انكلترا راضية لانها ارادت الحصول على مياه الحبشة بأيةطريقة كانت حصولا مقبوضاً عليه ، وذلك لاستعالها كمركز لتوسع احتلالي صريح في البلاد، كضمان ومهيج لمشاريعهــــا الاستثمارية الواسعة في مصر والسودان، واخيراً لارغام هذا الا ُنف الحبشي الافطس الذي اتعبها جداً لطمه وقرصه وعضه من دون ان برغم .

اما فرنسا ، فقـد سكـت ، وبسكـوتها بانت نهاية الامل البارق بالتحالف الثلاثي .

تغنجت اللعوبة قليلا في البد ، ظانه ان ذلك يجي اليها بحصة تستأهل الاشتراك في الوليمة . لكن لم تلبث ان ادر كت

كون تلك الحصة الدسمة لم تكن لها. ثم لم يلبث ان ظهر ايضاً انها غير راضية \_ بل معادية ! وعلى الاثر جاءت اتفاقيات ١٩٢٥ بين بريطانيا وايطاليا كركة قد تجعل فرنسا تقبل بالدخول كطرف ثالث كيفا كان الامر ، وبعد ذلك كضربة تنهي بهاالمشكلة بوضع الحبشة في الجيوب والحزائن ، بتحريل ارضها وسكانها الى اموال اصحاب رؤوس الاموال .

في ديسمبر تبودلت المذكرات بين الاعيب السنيور والاعيب الله والاعيب اللوردات (اي من يسمونهم « رجال الديبلوماسيا» في سياسة العالم الرأسمالي . في هذه المذكرات المتقابلة المقبولة جاءت امثال هذه البنود:

ر ـ بالنظر للمصالح الحيوية التي لبريطانيا العظمى بمايتعلق بمياه بحيرة تانا ( اوتسانا ) ، تؤيد ايطاليا مطالب انكلترا في بناء سد على هذه البحيرة ضمن دائرة « منطقة النفوذ الايطالي» كما هو محدد في معاهدة ١٩٠٦ .

ع \_ تؤيد ايطاليا مع حكومة الحبشة (كذا ا حكومة الحبشة اصبحت بشطحة في سطر تعني انكلترا وايطاليا ) مطالب بريطانيا بشق وبناء طريق سيارات بين بحيرة تانا والسودان .

ع ــ تطلب ايطاليا ايضاً سيادة اقتصادية مستقلة في غربي الحبشة ، وفي كل المناطق التي يمر بها خط سكة الحديد المذكور اعلاه . هذا الطلب تؤيده بريطانيا .(١)

اجل، بريطانيا تؤيدكل ما يعطى لهـا، وكل ما تعطي السواها من دون قبض، وكل ما اذا أعطي لسواها كانكا اهي التي اخذت ما أعطيت! غير ان القوة تسد القوة. وفرنسا، منافستها الثقيلة في اوربا، رفعت عقيرتها بالتصويت والاحتجاج على قلة حياء زميلتها، متمسكة في شدة باذيال الحق والحقوق، وحرية الشعوب وشعوب الحرية، وعظمة الحبشة ورقيها، وصداقة فرنسا لها وغرامها، قائلة بان كل ما اقترفته انكلترا والطاليا ينافي ماجاء في معاهدة ٢٠٠٩، هذا، وبالمناسبة، وايطاليا ينافي ماجاء في معاهدة ٢٠٠٩، هذا، وبالمناسبة، لابأس من ايراد نكتة، هي ان تلك المعاهدة لم تنفها بنود اتفاق الحبشة من جهة وتحضر تقسيمها بين الثلاثة المعترفين به من جهة!

<sup>(</sup>١)وفي الانفاقات وفروعها امورامتيازية اخرى كثيرة ، كالمحطات والطرق والاحتكارات المتباينة الخ٠٠٠٠

اما الحبشة ، فانها لما عامت بما يدور عليها ما استطاعت عملا الا ان تواصل ارسال كلات رقيقة واحتجاجات صارمة الى عصبة الامم ، عصبة انكلترا وفر نسا وإيطاليا في ذلك الوقت. للمنها كانت تعتمد على قوتها الداخلية في ردع انكلترا وإيطاليا عن تحقيق الاحلام ، وعلى مقاومة فرنسا في الخارج ، ولذلك لم تلبث القضية ان انتهت الى تراجع المتآمر تين . أعلنت حكومتا الجلالتين البريطانية والايطالية بكل انسانية ولطف سكري ان ليس في نيتيها سوى الخير والفضيلة والاحسان ، ان اتفاقات ليس في نيتيها سوى الخير والفضيلة والاحسان ، ان اتفاقات الشائية التي تكلمتا عنها كانت تستعير لسان حكومة الحبشة كانها المثنائية التي تكلمتا عنها كانت تستعير لسان حكومة الحبشة كانها عبارة عن والد متوف ترك وصيته لوارثيه في نصوص تلك الاتفاقات .

ثم سكت انكائرا عن هذه الاتفاقيات كأنها لم تكن، وسكت عن ما تم من اسلرضاء فرنسا بحشو فمها بلقمة متقطعة من جسم الشعب، لتعود في ١٩٣٦ الى محاولة اكتساب ود الحبشة ولطم فرنسا بتقديمها للاولى منفذاً الى البحر عبر الصومال الانكليزي في مرفأ ، زيلع » — الاعمر الذي لو تم لكان وخزة في قلب فرنسا، لان ميناه ها « جيبوتي » عند ذاك يفقد وخزة في قلب فرنسا، لان ميناه ها « جيبوتي » عند ذاك يفقد

امتيازه الاحتكاري بصفة كونه الطريق التجاري الوحيد بين الحبشة وبين العالم ( باستثناء الدروب الثانوية الضئيلة بينها وبين السودان ) . لكن الحبشة رفضت هدية انكلترا يومذاك لان وجيبوتي »كانت تكفيها ، ولان هدايا الاستعمار الانكليزي لاتكون عادة لوجه الله ، والاكثار من المنافذ الى دنيا موبؤة بجراثيم الاستعمار ليس بالعملية الصحية المرغوبة .

\* \* \*

ومرت الايام والحوادث على هذا الشكل من تفرق كلمة اعداء الحبشة كما بدا كأنها تأتلف، هـذا التفرق الذي كان يسببه ما ضبطناه عن مناعة تلك البلاد وحرارة الاطاع في صدور «صديقاتها» الذلك لمـا جاءت سنة ١٩٢٨ فكر السنيور موسوليني بان احسن ما يفعله امام الحبشة ان يعقد معها ما سماه «محالفة صداقة» كانت في الحقيقة وفي روحها أشبه بهدنة حرب او بقواعد موضوعة لتنظيم العداوة في ايام السلم ولكن الشعب الحبشي، الذي أحب ان يتقي شر الوحوش المحيطة به كيفها بدا له شكل هـذا الاتقاء، رضي بالمعاهدة وحي اذا لم تفده فيما يأتي من الايام بنتيجة ملموسة، كانت عـلى الاقل سجلا لكلمة ينقضها صاحبها بالسهولة التي كانت عـلى الاقل سجلا لكلمة ينقضها صاحبها بالسهولة التي

كتبها فيها . (١) وسلوك كهذا السلوك المنتظر من « الرجل الشريف » الذي يري العالم كيف يكون الادمان على التدمير وتمزيق كل شيء حتى اقواله وافعاله ونفسه (٢) ، من

(١) فيما يلى ملخص لاهم نقاط هذه المعاهدة:

١ – الصداقة الدائمة بين الدولتين.

٢ - تحديد الحدود بين الحبشة والاملاك الإيطالية على بعد ١٨٠ كياو متراً عن البحر جهة الحبشة .

٣ \_ انشاء الحبشة طريقاً بين « دينيه » فيها الى « عصب»
 في الاريتريا •

خلكل اختلاف يقع بين الحكومتين بالمفاوضات المباشرة . وان لم يحصل اتفاق يصير الالتجاء الى التحكيم ،ولا يكون الحق لائي من الدولتين باستعمال القوة في اثنا سير التحكيم.
 هذه النقطة الرابعة موضحة في البند الخامس من المعاهدة ، التى تبين الطرق الواجب اتخاذها عند فشل المفاوضات .

(٢) جاء في الجرائد: قابل صحافي فرنسي ضابطاً مجيرياً الطاليا كبيراً، فقال له: «أدرك موسوليني انهم نصبوا له فخاً، ويعترف بانه سقط في هذا الفخ ... وسيرى العالم متى آن الاوان كيف موت الرجل الشريف» . (جريدة «فلسطين» \_ يافا \_ ١٧ ت ٢ ٩٣٥) .

صاحب تلك الكلمة الممضاة باسم « الصداقة »، قد ينقلب سلاحاً ضده . وكل هذا التوقع حصل فعلا في ١٩٣٥ . لقد صح في هـنده الايام الفائزة ، ايام الاختلافات والمحالفات الدهليزية والمفاوضات اللولبية المبرومة، تعقدها دول الاستعار العالمي على روح الحبشة ، ايام الاستعدادات والهجهات الحربية الوقحة التي قام بها فاشسيتو ايطاليا لغزو الحبشة راكبين صهوة معاهدة صداقتهم ، التي قام فيها بقية « العالم المتمدن » لردعهم عنها ، والتي أعدت الحبشة المناضلة اثناءها قبراً لهم فيها أسود عمقاً .

والان لنلاحظ مـن كل ما تقدم بلاغة الصدق في عبارة الكاتب الثوري الكبير « بالم خط ، » حيث أجمل تاريخ الحبشة السياسي المعاصر بقوله: « نجحت الحبشة حيى الوقت الحاضر في ملاعبة دولة ضد دولة » .

غير ان المستعمرين الائذكياء يدركون ان الحبشة خصم عنيد ، كما يدركون ان اطاعهم وتحاسدهم وتخوفهم من بعضهم البعض تسببها تلك المناعة وتزيدها في آن واحد . لذلك نجدهم وهم يرمقون يعضهم البعض بأعين ثعابين شديدة الرقابة ، وكل واحد منهم يمنع الاخر عن مد اليد اليها كليا هم بالامر الذلك

نجدهم دائماً ، وفي كل فرصة ، وفي كل ناحية ، يجتهدون لعرقلة الحبشة عن الارتقاء ومنعهاعن ان تضاعف قوتها . بدلل على هذا ببروز واتقان تحالف الدول الثلاث عليها لمنع السلاح عنها . وكم تشبه هذه الدول خاطبي «بينيلوبي » في « الاو ذيسة »، اولئك السادة الاشراف الذين كان يطلب كل واحد منهم يد السيدة الجميلة الامنية ، ويحول كل واحد منهم دون حصول يد السيدة الجميلة الامنية ، ويحول كل واحد منهم دون حصول ورجها البطل الغائب .

في ٢٦ اغسطوس ، ١٩٣٠ ، عقدت بين انكلتر ا وفرنسا وايطاليا معاهـدة « تضع نظاماً خاصاً للحبشة بصفتها دولة مستوردة للسلاح » ، كما جا . في كلام المستر إيدن في مجلس العموم البريطاني ، رداً على سؤال للمسترماندر في جلسة ٧٧ أيار ، ١٩٣٥ . مهذا النظام الخاص ظن الخاطبون ان الحبشة تأكدت لامحالة لواحد منهم فيما اذا لم يتسامحوا في الاشتراك مها على اسلوب الجاهلية واهل « التيبت » في زواج الضمد المنا مسان مملة مواد هذه المعاهدة حظر ارسال الاسلحة الى حدود الحبشة ، والغايات من ذلك تجدها في هذبن الخوفين :

حدود الحبشة ، فاكتساحها منفردة .

الخوف من أن تتسلح الحبشة ، فتقذف بهم جميعاًفي البحر بن : الاحمر والهندي .

بيد انه يجب ان لا يغيب عن بالنا، ونحن نكاد نضيع في شبكات من « اشتراكات ، الامراض الاستعارية وتلوياتها المعقدة ، حقيقة واحدة عجيبة الصراحة ، لامعة كالجرة الكبيرة خلف عتمة المحروقات . تاك الحقيقة هي : اذا كانت من نتيجة مقبوضة او شبه مقبوضة خرجت من جميع هذه الدورات لاحد ، فهي كسب صريح للكاتالايزر البريطاني . هي كسب له وان كان أقل كثيراً مما أمل وعمل له ، مما يأمل ويعمل له أبداً أبداً .

يكفينا الان من تلك القصة الطويلة لاظهار غرضنا الاستنتاجي ان نعلم ان امر البحيرة انتهى بعد الصولات و الحولات التي يصعب احصاؤها ، وبعد حوادث و احاديث و مؤامرات استمرث بصورة مشتدة عقب تدخل الاستعمار الاميركي بواسطة شركة «ج • ج • وايت » ومحاولة الحصكومة الحبشية قذفها في وجه بريطانيا – الى عقد مؤتمر حاسم في اديس ابابا في غضون ١٩٣٣ • كان اعضاء المؤتمر ممثلي السودان وشركة في غضون ١٩٣٣ • كان اعضاء المؤتمر ممثلي السودان وشركة «وايت » و الحبشة و – مصر ا وكانت نتيجته تعاقدهم على بناء الخزان بقبول الحبشة . والمشروع لا يزال على الورق الى اليوم ، محفوظ في جيب بريطانيا كرأسمال نائم .

اذا كان في المشروع ضرر ما باعتباره خطوة من خطوات الرأسمالية الاجنبية في البلاد، فان ما يدره على حكومة الحبشة من المال الذي تحتاجه بشدة لتسهل به تقدم الشعب قد يوازي الضرر، وقد يزيد عليه اذا كانت الحبشة تعرف كيف تستعمله بدل ان يستعملها ، اما حكومة السودان، اي فرع ، المكتب الاجنبي ، ووزارة المستعمرات وبيوتات المال في لندن، فان المشروع ليس الا امنية بديعة من اما نيها القديمة ، والشركة الاميركانية كذلك لم تخرج منه فارغة اليدين ، بقيت اختنا

العربية مصر ، التي ترادف بريطانيا كالسودان حيث يكون الدفع فتدفع عنها ، وترادفها حيث يكون القبض ، فتقبض بريطانيا بالنيابة عنها ! وهذ! ما جاء بخصوصها في عقد خزان تسانا : « ان هذا الخزان تبنيه مصر وتدفع المصروف عليه في الدرجة الاولى • • • »

والان نرجع الى العبرة فنقول: نجد الاستعبار يتنافس فيما بينه (شركة « وايت » وبريطانيا في هذه الحالة ) ،فيخرج هدفه القوي المحنك من المعمعة إما رابحًا وإما ، على الاقل، سليماً من توالي لطاته ، بل وربما مستفيداً منها حسب فكرة « نيتشه » في « الايكي هومو » ، التي تقول بان كل فرصة تصيبه ولا تقضي عليه تزيده طلابة . نجده يتصرف باموال الشعوب الضعيفة التي يحكمها ، فان لم يربح من هدفه القوي رجع الى خادماته يغترف من كيسهن ، وخرج لذلك ولكثرة تلك الخادمات وتحكمه بمواردهن رابحاً كيفاكان الام سبيل الاستثبار الانكليزي للخزان ) . ثم نجدد ان ركن سبيل الاستثبار الانكليزي للخزان ) . ثم نجد ان ركن الاستعبار الركين و « ذخيرته » ، كما يسميها ستالين بدقة في كتابه الككلاسيكي « المسائل اللينينية » ، التي يمد يده اليها كا

انسد امامها الطريق الى جيب هدفه القوي ( الحبشة مثلا ) ، هي البلدان الضعيفة التي يتسلط علما بقيضة حديدية (كمصر في هذه الحالة ) . بعد ذلك نستنتج بانه طالما كان الاستعار لا ينحل ويسهل تصويب الضربة اليه التي تعدمه وجودهالا اذا خلصت منـــه فريساته وعاشت مستقلة ً بامورها كم تعيش اهدافه القوية . واخيراً : نجد ان انكلترا ربحت شيئاً برغم القاعدة فيها ( التي نقصد منها ان تطبق عـلى الكل لاعلى الجز ً ، على الحبشة كلها ، لا على مشروع « تسانا » وحده ) . هـذا ، مــع أن فرنسا لم تكد تضع شيئاً في جيبها ، وبينها ايطاليا التي اخذت تحلم بالحبشة منذ ما وصل باباواتها الوسطيين عملم بوجودها لم تقبض غير معاهدة الصداقة ، وغير مراكز جيش من القناصل والجواسيس تزرعهم في أبعد اعماق البلاد، لا لشي الا ليستفيد منهم الاحباش بنايات جميلة تقـل في ايطاليا مثيلاتها ومحطات لاسلكية من الطراز الاول لقا. ما يدفعونه لهم مـن الاخبار العتيقة والعبارات الرقيقة على مآدب الامبراطور . (١)

<sup>(</sup>١) محطة اللاسكلي في اديس ابابا ، مثلا بناها الايطاليون كنقطة من

هـذا، والان بعد ان غدت منابع النيل باجمعها وشك الدخول في قبضة بريطانيا العظمى ، فللعالم أن لا يستبعد فيها اذا توفقت الى السيطرة المطلقة عـلى هذه المياه بحراب احتلالها وسدودها وأقنيتها — ان تنقلب الخرافة القديمة عن قطع مجرى النيل الى حقيقة ممكنة .

\* \* \*

الخلاصة ، نكتب هذه الصفحات لنستخلص الدورس و نعممها علينا اجمعين ، لنشدد على ضرورة الاستفادة العملية منها في سيرة الحبشة وسيرتنا جمياً ونحن نقاوم الاستعار ، عدو جميع شعوبنا الشرقية والذي رأيناه حتى الان وان كان بسيطاً، سريعاً و زاقصاً من وجوه كثيرة ، يكني بالاشتراك مع كثرة الحوادث المحلية والعالمية الحاضرة ، ومع بلاغة معانيها الموافقة

نقاط توغلهم الاستعماري . لــكن الامبراطور هيلاسيلاسي لم يلبث ان صادرها منهم معوضاً عليمهم بماهو الثمن الحق لها وبماتوازيه قيمة المحطة في نفس الوقت اضعافاً بالنسية الى حاجة الحبشة بها . ومثل هذه الحاجة الحيوية لبلاد نريد ان تتحرر يعرقل الغريورن واليابانيون المستعمرون كل طريق الى سدها

حسب ما يتراءى لنالكل ما ندعيه — نقول: يكفى كل هذا لا يقاظنا ، لتنوير سبيلنا ، لتنبيهنا ليس فحسب الى ما بحصل في هذه الساعة الرهيبة في التاريخ من محاولات لتجديد الهجمة لا جل ابتلاع الحبشة ، بل والى ما يضمره ويحفظه الاستعمار لجميع الشعوب المقهورة ، بل لجميع شعوب الارض ، من مصير تاعس مشؤوم فيما اذا اطلقت له اليد ولم تبتر ويقض على اصحابها قبل سيرهم بنا حثيثاً في طريقهم المخطوط المحتوم ، طريق الحرب العالمية لاجل تقسيم العالم ، واستعباد جميع من لم يستعبد بعد ، وتعطيل التقدم والواحة والحرية البشرية تعطيلا مؤخراً لغوها ، بحرماً بحق حياة وطمأ نينة مئات الملايين .

ان الموضوع الحبشي هو موضوع الساعة . من حوله يدور عراك عظيم قد تكون نهايته العراك النهائي الذي يقع في هذه الحرب الطويلة ، الهائلة ، القائمة بين الاستعار والرأسمالية من جهة ، وبين حريات جميع الشعوب المقهورة ( وفي طليعتها شعوب المند والصين والبلاد العربية الائية العظيمة ) وجميع الطبقات العاملة (وفي طليعتها جمهوريات السوفيات) ، من جهة . الم يكد يبقى من مجال مفتوح تتزاحم عليه دول الاستعباد الا الحبشة . تتزاحم عليه مجتمعة ومتنافسة بالتبعية الاسلوبها

القديم الذي شرحناه في ذلك . تكاد الحبشة تكون الحوض الفارغ . الضعيف نوعاً ، الوحيدالباقي الذي يتسع بعدلانسكاب مطالب الاستثمار والتحارب الرأشمالي فيه، وبالتالي ليكل ما يمتاز به من فوضى وشقاء . وهـ ذا الحوض يمتلي الان بكل ذلك دقيقة بعد دقيقة . واذا ما امتلا لابد منان يقع الانفجار. كما مكن جداً ايضاً ان يقع هذا الانفجار الان وقبل ان يمتلي ً بلكما يمكن جدًا ان يقع حتى فيما اذا لم يمتلي \* بفضل مناعة الحبشة كوطن قوي يدحر الهجمة عليها . ولكن كيفيها يكن الحال ، فالحبشة تبدو الان لجميع من يترقبون الحوادثو يرفقون سيرها ويتوقعون نتائجها، مفتاح « ايو ليس » لفك اسار رياح التطاحن الهوجاء بين المستعمرين، فيأكلون بعضهم ببعضاً، ويأكلون شعوبهم ، لانك لم يعد لهم ضمن حدود نظامهم الفوضوي ، الضيق ، المحصور ضمن جـدر اباح الافراد وشر كات الاحتكارات ، شيئًا آخر يأكلونه .

قد يقع الانفجار اليوم او غداً . كل امارة وعلامة تدل على قرب الساعة التي يتخبط فيها الرسماليون (أملا بتخليص انفسهم من الشباك التي يتخبط فيها عالمهم ونظامهم هذا التخبط الحاضر الذي يريع رؤياه والشعور به كل انسان عاقل) الى

اشمال فتيلة الالغام تحت أركان مجتمعهم . اما كيف يحصل هذا الاشعال، او حتى هل ينجحون في احداثه، فامر مبهم له عدة احتمالات .

من الاختمالات انهم قـد يضرمون الحرب عـلى بعضهم البعض. منها انهمقد يكونون ابعد نظراً منان يتزحموا فيما بينهم في هذا الوقت الحرج، فيجتمعون من كل نواحي عالمهم ويسوقون جيوشهم إلى اكتساح جنكيز خاني ضد اعدا. مشتركين . هناك دلائل كثيرة تشير الى محاولة واسعة لتجميع دول الرأسمالية ، من اليابان في الشرق ، عبر الباسيفيكي والاتلنتكي، حتى بولندا في الغرب، في جبهة متحدة، جبهـة غايتها محق الجمهوريات السوفياتية ، أعدا. نظامهم الطبيعيين ، وتحقيق الاستعباد والاستثمار الاقصى فيمئات الملايين من سكان المستعمرات وطبقات بلادهم العاملة . ثم هناك احتمال ثالث في ان يسبقهم هؤلا. الاعدا. فيقتلون حربهم في مهدها ، او حتى وهي جنين في الرحم، وهي فكرة في دور التنظـــــيم، بواسطة الثوارث التي لاتدع لهم مجالا للتحارب قبل اخمادهــا وترتيب المورهم بعدها، والتي تنتهي في الغالب الى قلبهم عن عروشهم قلباً نهائياً ، كما ثرينا بوضوح وصدق كلــــات رومان رولان

الخالدة في كتابه « السلم بو اسطة الثورة » . واخيراً ، هذاك احتمال رابع ولا يدركه أو ينتبه اليه ، كما اظن ، الاعداد ضئيل جداً من افذاذ مفكري العالم الانسانيين . هو احتمال لايبدو قريباً من الواقع ، بل يخيل الى متأمله اقرب الى الحلم . ولكن كم من حلم سبق الواقع ، وكم مما بدا واقعاً لم يكن الا مظاهر سطحية لا تدع مجالا لتبين الواقع الاحتئير ، الأعم " ،الاقرب الى الحدوث .

هذا الاحتمال الرابع هو فرع لفكرة «السلم بواسطة الثورة» او اخت لها . ونستطيع تلخيصه في الكلمات النالية :

تكون المعامع الهائلة الفاصلة بين جبهة الاستعار والرجعية من جهة ، وجبهة التحرر والتقدم من جهة ، قد انقضت في ساحات بلاد السوفيات وميادبن الصين ، ينسد السبيل امام المستعمر بن بعد انتصار الاشتر اكية العظيم في الاولى والظفر الحربي المنتظر « لجبهة الجهاد الوطني » في الثانية – الى هذه البلدان ، كلما بدا شبح الحرب في مكان هرب الى مكان بسبب مهارة ، بل عبقرية ، السياسة السوفياتية في ادارة دفة التوازن العالمي ، هذه السياسة الحكيمة التي يرجع اليها والى مجرد وجود السوفيات القوي الناجح الفضل في عدم نشوب الحرب في السوفيات القوي الناجح الفضل في عدم نشوب الحرب في السوفيات القوي الناجح الفضل في عدم نشوب الحرب في

السنوات الاخيرة الماضية ، التي لم ير العالم في كل تاريخه مثلها غلياناً وتجهماً واستعداداً لوقوع اروع ما يتصوره العقل من الانفجارات ، تنقذف دول الرأسماليين بسبب هذا الانسداد في سبل الترقيع امامها الى معاركة مشاكلها الداخلية المستزيدة ، المهددة بالانقلابات في بلدانها ومستعمراتها ، المتضخمة دقيقة بعد دقيقة بفضل توالي الازمات وتسارعها وتعمقها وتضخم تناقضاتها وشرورها ، وخروج اسواق السوفيات والصين واسواق بعضها البعض من يد استشهار رأسماليات بعضها البعض المشتئة . تضعف هذه الرأسماليات بنتيجة هذه الاحوال شيئاً فشيئاً ، سائرة نحو الانحلال والتضاؤل (١) ، حتى لا يعود في فشيئاً ، سائرة نحو الانحلال والتضاؤل (١) ، حتى لا يعود في

<sup>(</sup>١) وهذا ما هو حادث بالواقع والاحصاء في كل مكان في العالم • فالاغنياء يقلون اكثر فاكثر . المليو نيريون يقلون يوما بعد يوم ، مشكلة بعد مشكلة . مليونات المليو نيريين تقلعدداً وتأخذ ارقامها واصفارها بالهبوط • كلشي يببط قيمة و كمية في العالم الرأسمالي ماعدا الدعاية والجيوش التي يرجى من تضخيمها ان توازي كل ما يحصل من التناقص في بقية النواحي جميعاً • وهكذا نلاحظ ان الرأسمالية لاتقضي بنظامها الفردي على جميع الطبقات بالهبوط فحسب ، بل يجرهاهي ايضاً نحو التضاؤل ،

يدكل منها غير جهاز بحالتها المنهوكة ، المتوثرة ، المفقودة الدماغ الصحيح والدعامة الشعبية اللازمة وغيرنظام واساس اقتصادي محطم. اخيراً ، تسقط الرأسماليات المختلفة ، المتباعدة ،المتعادية بسبب اشتداد تنافسها الملازم لتلك الاحوال ، امام شعوبها المنهوكة المهتاجة بتدبير وتنظيم احزابهاالثورية المختلفة ، بضربات انتفاضية ، فتتعتمها بسهولة كما تنقر الفرخـــة قشرة البيضة فتكسرها وتخرج مولودة للحياة والشمس مـن جوها المظلوم الضيق . اقول « بسهولة » ، لان نهاية على هذه الصورة . مها صحبها من المناوشات والاضطرابات او حتى من الثورات الداخلية ، ليست بشي ً ذي بال فيها اذا قيست بحرب تقع بعد هذا التقدم المشاهد في اجادة مخترعاتها « الابادية » . بهذه النهاية لا يعروالعالم انفجار رأسمالي استعماري مريع على قياس ووزن الحرب التي سبقت ، تلك ، الحرب العظمي ، التي غرست في اعماق النفس البشرية كرها و نقمة ملل شديدة مند اي شي جنو يي يشبهها .

هذا هو الاحتمال الرابع الذي يتراءى لي امكان حدوثه . الذي اعتقد بوجوب السعي اليه اذا امكن السعي وظهر الام لمن هم اعمق اطلاعاً عــــــــلى حقائق الامور وبواطنها ميسوراً

لادارة الدفة اليه .

\*\*

كل هـذه الاحتمالات المدهشة ، القضايا الجبارة التي تهز العالم من اساساته وتتدافع افكاره وحياته وقواعده مدافعــــة اوقيا نوسهادر عاصف لمركب يائس ضل ربانه المسير ، تخطر الصفحات تطورها الراهن المربع . كلها ، سواها ايضاً مما هو ليس الا فرضيات مخلطين واوهام خائفين على مقاعدهم ، فوقها جميعاً جبال من الكلام، الكتابة ، الثرثرة ، البحث ، التكمن ، التداول ، النَّآم ، التَّفلسف والتناقش ، تثيرها ما وصل اليه في هذه السنة ( ١٩٣٥ ) تنافس الدول المستعمرة على الحبشة ، ما يرافق ذلك التنافس مر. صعوبة هضمها، انسداد سبل التوسع امامها في كل مكان آخر ، تضخم ازماتها ومشاكلها وتمركزها من حول الحبشة اكثر من كل مكان آخر ايضاً، واخيراً وصولها في جميع ذلك الى هـذا الحد الذي نشاهده والذي يشم العالم منه رائحة البارود والغاز تتصاعد فوق أشلا الابرياء المحروقة العفنة .

والان، لنتقدم مـن حيث وصلنا في الكلام عن طبائع

## قوى واساليب ومعاهدات وعبر ١٩٧

الاستعمار وماضيه وجولانه حول المملكة الافريقية العريقة منذ أبعد اوقاته \_ لنتقدم من ذلك نحو اكمال تمحيص امور هذا الاستعمار ، اسراره ، الاسباب المباشرة لا ومته الحاضرة المام هدفه الشديد المراس ، اقواله واساليبه ، حقائقه ومدعياته ، مظاهره و فضائح \_ ه ، قواه وقوى اضداده ، نحن وهو ، وفي النهاية : مستقبله ا



## الدكتورجيكل والديكتاتورهايد

« ذات عصر بارد ، حزين ، من يناير ظهرت في شوارع لندن الاعلانات الاولى عن الحبشة . « حادثة دموية في الحبشة » كانت واحدة تقول ، « موت ١٣٥ » ، قالت الاخرى .كانت جميع اخباريات الصحافة موجزة توعاً ، وجميعها جاءت من زوما . المراسلون الذين كانوا في « أيس أبابا ، لم يحكونوا بعد قد علموا شيئاً عن حادثة وال وال ، وكنت مار" آ في لندن فحسب ، وكانت المدينة تهمني اكثر من أنباء الحبشة . في لندن ايضاً كانت معركة تحتدم في ذلك الوقت حول منارات وبليشا » . لقد وجدت هذا القتال أجذب لي ، ونسيت الحبشة التي كانت أبعدها مما يجلب الانتباه .

« إلاان الحبشة لم تكن تقبل الاهمال بسهولة. فالاخباريات راحت ترد أكثر فاكثر، وتلك البلاد صار ذكرها يتردد اكثر فاكثر في البيانات الجديدة، حتى اصبحت الامبراطورية المجهولة موضوع الاحاديث اليومية . كان الاهتمام الشعبي ينمو، فلم تعد الحبشة بلاداً مجهولة . . . . أخذت انباؤها تظهر على

الصفحات الاولى في جرائد القارة . . . » إه ·

كانت الحــــادثة واشمها الغريب، وال وال ، بادي ً بدء، شيئين بعيدىن عنادُهاننا وشعورناو توقّعاتها بعد « واتى الواقى » نفسها عنا . ثم رأيناهما يزدادان ولولة كلما تُطورت الواقع حتى اصبحاكانهما يبلعان كل الانظار . والحبشة ، البـلاد شبه الخيالية التي كانت اقليماً مهماً كعوالم الفلك الديني وفكرة غير محسوسة في رؤوس معظم البشر ، برزت في وقت قليل، وقتصاعق التقلبات مسرحي المفاجآت، حقيقة صارخة، خطيرة ، يطن بها دماغ العالم ، يدق لها قلبه دق خفوت وهبوب ، وتلاش وتواثب ، كأنها الضربة القاضية على كيان مهدم نخرته الاعمراض. في اثناء شهر او شهرين او ثلاثة من النصف الاول من هذه السنة بداكأن مشكلة القرن العشرين ، مشكلة الاستعار ، بجميع تفرعاتها وقضاياها واشتباكاتها ومصائبها ، بكل مالهــا من ماض هو كل ماضي التاريخ ومن آت هو كل المستقبل، قد تكتلت وتحلقت حول الحادثـة الشاذة، التافهة، غير المنتظرة ، تكتل الماء المتطار حول محور هوجا. مزوبعة • ان أبهم نقطة و أقصى بقعة عن بصر العالم المتلاصق المتناقض وعن سمعه ظهر كأقرب شيء اليه . بل اصبحت الحبشة الدولة

الافريقية السوداء الوحيدة المستقلة ، المجموعة الاقطاعية ، المتأخرة ، الجامعة بين أحوال بداية الانسان الاجتماعية الاولى واوضاعه الوسطية والقديمة، حجراً اساسياً في مستقبل الانسان ، وشراعاً منفوخاً للمركب المسرع به نحو المجتمع الاشتراكي . لكن ما هي هذه الواقعة ؟

إنها شيئان . هي نهاية بداية أولاً . وهي ، ثانياً ، بداية نهاية . وهذا ، ولا شك ، كلام مبهم ينطبق على جميع ما تضمه الحياة والكون. فلنفسر ، اذن ، معناه في هذا القسم من الحياة والكون ، قسم الحبشة والعالم في سنة ١٩٣٥ .

كلنا نعلم علم السمع والبحر والتجربة بان من يريد أن ياخذ من غيره بالقوة ما لا يريد أن يعطيه اياه ذلك الغير، ينتهي معه الى الاعتداء عليه . كلنا نعلم من سيرة الاستعمار في شرقي أفريقيا أنه كان أبداً يمد اليد الى ملك الغير وينتهي معه ابدا الى حادثة محزنة من عديد حادثات التوسع الاستعماري . في كل مكان يدخله كان ينتهي الى الاشتباك بالمقاومة المادية في كل مكان يدخله كان ينتهي الى الاشتباك بالمقاومة المادية المسلحة مع اهل البلاد اللذين يريد امتلا كهما، ان لم ينته أيضاً بالملا كمة الحربية تقع بين مختلف قواه ودوله وعصاباته . وما وال باللا نهاية واحدة لبداية ذلك التوسع الاستعماري حول

الحبشة وتجاهها، وقد نتج عنه فيها نوعا تضاربه: بينه وبين هدفه من جهة، وبينه وبين بعضه من جهة والنساب والتشكلات، القديمة والوال كاكانت تنهي دائماً والابتداء بالتعدي والاغتصاب والانتهاء بالقتال غير أن وال وال نهاية كبيرة ضمت والا كل بدايات الاستعمار في افريقيا الشرقية ، ثم ما لبثت ان تطورت وتوسعت كما رأينا حتى شملت بدايات جميع العالم الاستعماري وأضداده في الدنيا ، حتى اصبحت النمسا معلقة بها كما تتعلق تركيا ، واميركا كما فرنسا ، وسوريا ومصر كما الهند وأو ستراليا ، الصين كما اليابان ، المانيا والين كما بلاد السوفيات والجزر الاسكاندينافية او الايندوينزية .

أما كون وال وال بداية نهاية ، فعناه أنها بداية واسعة تضم بدايات فرعية كثيرة ، موزعة في كل مكان على وجه البسيطة ، وتتجه كلها نحو نهاية الاستعار ، ان المعركة التي بها يبتدئ دوره النزعي الاخير . من ثورة ١٩١٧ الروسية الى وال وال ، من « الزحف على روما » في ١٩٢٧ واليها ، من ثورة ١٩٧٧ في الصين نحوها ، من بداية الازمة الاقتصادية في ١٩٢٧ ، ومن قيام هتلر في المانيا ، ومن جميع

اهتزازات الحرب العظمي ، بل من يومأتجه أول مبشر اوروبي الى الحبشة ، بل ومن ساعة دشن « ولسن » جمعية الامم ، بل آخر حجر \_ نجد التيار آخذاً بيد الاستعمار الى نهايته عـن حديدة عظيمة ممغنطة جذبت اليهاكل قطع المعدن الاستعماري والمعدن المقاوم له . تظهر في ناحية اخرى من العالم ، وباسم آخر ، حديدة أعظم وأقوى مغناطيسية لتجمع كل هذه القطع الها . لكن وال وال تبتى أول قطب إلتقط أخيراً خيوط التنافر والتناقض في حياة كل العالم ، ليتخارب عليه سلبيهـا مع أيجابيها في الساحات التي انفجرت عنه ، ولينتهى أمرها جميعاً أخيراً ، في هـذه الساحات او في سواها ، الى اندماج السلمي بالابجابي اندماجاً متناسقاً ، متآلفاً ، « هارمونياً » ، تخلص الدنيا به من حالات التنافس والحرب القديمة الراهنة .

في جميع الفصول التي سبقت من هذا الكتاب شرحنا بدايات النهاية الاستعمارية . وفيها يـــــلي منه نجتهد أن تصور شيئاً من نهاية الابتدا. .

في الحياة الاجتماعية بعض القوانين والقواعــد الابتدائية التي يصرح كل انسان موزون العقل بانها يجب ان تتبع ، بانها « حق » ، وبانها اذا أهملت تصبح الامور مشوشة اكثر مما ولكن كل واحد يقبلها « نظرياً » ولا يتجرأ أن ينكرها صراحة ً ( الابشواذ من فقدوا عقلهم السلم او من بالغوا في الوقاحة والغرور والاعتماد على مقدرتهم السفسطائية ) . من أول وأهم تلك القواعد ثنتان:

١ - احترام الامضاء .

٢ \_ الاستنكاف عنالاغتصاب العلني والتباهي العلني به. والان ، ماذا حصل في وال وال وماذا أظهرت الحوادث التي تلتها . انها أظهرت ايطاليا الفاشستية تقترف « الخطايا » الثلاث معاً : انكار وجربولو الاحترام الكلامي لاية قاعدة ، لحس الامضاء بصراحة قوية ، اقتراف الاغتصاب والتفاخر به الى درجة الاعتراف بانه هو « الحق » ، مع ان صورة الحق العالقة في عقول كل البشر تنكر ذلك . أظهرت انكلترا الاستعارية تحاول كل جهدها ان تصل الى اغراضها تحت ستار احترام ما انكرته زميلتها وربيبتها ، واخيراً غيرها سائرة ً على

نفس اسلوب بريطانيا، ولكن في طريق اكثر وعورةً وافضح لها . غير ان المثل الاعلى لكائي الشريفتين هو ايطاليا . انهما لاتفضلانها ، بل نتيجتها في اغلب الاحيان اكثر وبالا على المستعبدين والمستثمرين . ومع ذلك ، فها في الحين الحاضر يودان مسن كل القلب لو يستطيعان تطبيق مبدأ الفاشستية الايطالية وقاعدتها في عدم احترام اي مبدأ وقاعدة ، فتقل بذلك المزعجات التي تفرضها عليهما محاولات التستر والتلاعب والسلوك « الديموقراطي » الذي يكرهونه .

غبرنا السيد أبراهيم حسون (وربما يكون حضرته الشخص الوحيد الذي حضر الحادثة في قرب نسي منها وأعلنها بصفته الشخصية ، أي غير مدفوع من جانب الاجانب عواطفه ومشاهداته الخاصة ) في مقال له في « الاهرام » (عدد ١١ نيسان ): بان لجنة من الاحباش والبريطانيين كانت مجتمعة في مقاطعة « الأوجدين » ، الواقعة في الجنوب الحبشي ، قرب « حر لجيوبي » على حدو دالصو مال البريطاني و بالمحازاة للصو مال الايطالي . لقد اجتمعوا هناك باسم لجنة مشتركة لدرس مشكلة الحدود ، المشكلة « الابدية » اوقصة « ابريق الزيت » التي لا علما المستعمرون •

ثم يستطرد السيد حسون بالحرف:

« بعد أن أتمت ( اي اللجنة ) . . . عملها طرأت مسألة المراعي ، واتفقت الدولتان على ان ترخص لهم ( يقصد لرعاة الصومال البريطاني) بريطانيا (؟كذا) بانتجاع الحكلافي بلاد الحبشة بدون معارض وبغير دفع أي أتاوة ما . . . ولما وصلت لجنة المراعي الى وال وال وجدت الايطاليين منتشربن فبها ، فدنا رئيس اللجنة الحبشي ﴿ الفتوراري لتُسمِّي بانتي »من الاستحكامات الايطالية مسالماً ، فقابلوه بأفواه البنادق . فرجع الى المعسكر واطلع مستشاره القضائي ، وهو حبشي نبيــه اسمه « الا فوكاتو تازارلو رنزو ، على الام ، وطلبا مـــن الكولونيل كليفورد، رئيس اللجنة البريطانية ، ان يذهب مع المستشار لاستطلاع افكار الايطاليين . وبعد ساعةرجعا غير راضين. فحينتُذ نقلت اللجنتان مضاربها الى « عادو » التي تبعد نحو ٣٥ كيلو مترآ عن تلك النقطة . وفي ٤ ديسمبر نشبت واقعـة وال وال ، وتقهقرت الجنود الحبشية الى « عادو » وعسكروا فيها . وفي غدو وصولهم لحقتهم الطيارات الايطالية وامطرت معسكرهم وابلاً مـن القنابل . ثم طارت احداها وق المعسكر البريطاني الذي كان يبعد نحو كيلو متراً عــــن

ألحبشي. فالبريطانيون نشروا علمهم لتراه وسلطوا رشاشتين معهم لصدها اذا تعدت عليهم، فحامت نحو ثلاث مرات فوقهم وقفلت راجعة. ولما أعادت الكرة في اليوم التالي ارسلت اللجنة الى قائد قوات الصومال البريطاني طالبة منه أن يرسل فرقة من الهجانة لتحميهم. أما هذه وفلم تدخل الحبشه (أباء وشمم والله!)، بل رابعات على الحدود، وما قاله المستر كيرل والكابتن تيلر وغيرهما كما جاء بالتلغرافات يكني » أه.

اما « لاديسلاس فارغو » ، فيروي الحادثة كما يلي :

يقول بانه استقى معلوماته من عمل احدى الدول الكبيرة المحايدة ، لانه وجد شاهدي عيان الحادثة مسن الاحباش والايطاليين يروونهاكل طرف منهم بتحيز . والقصة بحسب ذلك السفير او الوزير تتلخص في انه: عنسد ابتداء ديسمبر إنتهت اللجنة من وضع آخر حجرعلى خط الحدود بين الصومال البريطاني والحبشة بعد عمل سنتين ، وكان هذا الحجر الاخير عند ملتقى الحدودين بحد الصومال الايطالي ، وقسد حضر وضعه واقره بالنيابة عن حكومته الكابتن « سيموارتي » الذي قاد فيما بعد جنوده الى حادثة وال وال و لما كانت اللجنة في طريق عودتها الى « اديس ابابا » مروا ببئر وال وال ، وهو

بر شهير في تلك النواحي لخلو الاراضي الواسعة من حوله من الماء. (١) هناك وجدت جنوداً ايطالية معسكرة ، فأمرها الرئيس الحبشي بمغادرة ارض دولته في الحال وللمن قائد تلك الجنود رفض وخابر « الماجور سيمورتي » لاسلكياً ، فيلم يلبث ان ظهر هذا بقوة كبيرة من الجند الاعلى . ثم رفض كل تحكيم مدعياً بان الجنود الايطالية انماكانت موجودة هناك لحماية الصوماليين الذين سمح لهم بموجب معناهدة ١٩٢٨ بالاستقاء البرر ،

لم تقبل اللجنة الحبشية هذا التفسير طبعاً ، خصوصاً وقد رات سيموراتي يظهر حالا بثلاته الجديدة التي يستحيل جلبها من الصومال بهذه السرعة لبعد الحدود لا اقل من مئة ميلا ، عا دل على انها هي ايضاً كانت داخل الحدود قرب وال وال. من المستحيل معرفة من كان اول من اطلق النار ، والغالب. انهم الاحباش الذين لم يهتضموا هذا الاحتلال الصريح «والجرم المشهود» والاخلال بحقوق سيادتهم وحرمة بلادهم ، لكن

<sup>(</sup>٢) لاهمية هذه البير في تلك النواحي و بسبب النيات المنطوية في خطط الاستجار الايطائل التخلت في معاهدة ١٩٣٨ فقره بخصوصه ، تنص على السماح لاهالي الصو مال الايطالي بستحب المياه منه . و هذا اعتراف صريح من ايطاليا بكون و ال و ال ار ص حبيقية و في الوقت تفسه نقطة للتلاعب والاستغلال.

المعركة ابتدأت عند ذاك . لم تفيد الايطاليين فيها دباباتهم وطياراتهم حتى امام سلاح الاحباش الأبيض ، لان غضبهم كان عظيماً منجرا. التعدي عليهم . فأخلى الايطاليين وال وال بعد ان خسروا . . ۲۳۰ قتیلا جعلتم صحافیة روما ۱۳۵! . . . وفوق ذلك ثار الجنود الصوماليون فيالفرق الأيطالية ، فقتلوا قائداً لهم وهم يقولون : « نريد ان نكون رعايا احراراً! » (١) هذه خلاصة الروايه التي استقاها الكاتب المذكور مـن بحث الاقوال المتضاربة ومعلومات السفير المحايد الذي لم يذكر شخصياً اميل الى تصديقها على علاتها ، لانني اجد كل حرف فيها يكاد ينطبق على كل ما تعلمناه وجربناه من حياة الاستعمار، وَلا أَن صحافة روما كامِ ا في اثناء وقوع الحادثة هي نفسها كانت بمجرد اعثرافها بوجود الجند الايطالي في ارض حبشية معترفة بانها متعدية ، عاملة على خرق كل قاعدة جهاراً ، جاعلة نماتها ومادئها الفاشستية الشهيرة حقيقة مطبقة بجعل فكرة خرق القواعد والحق والقانون من اولها الى آخرها هي ممثلة القانون والحق والقاعدة في حياة المجتِمع البشري.

<sup>(</sup>١) صفحات ١٩٨ الى ٢٠١ من كتاب والحبشة عند مسائها ، ولفاراغو .

منذ حادثة وال والوالم ، والراي العام ، وكل انسان تقريباً ليست له مصلحة خاصة مباشرة بالقضية يتنكر لايطاليا الفاشستية ويعطف على الحبشة ان لم يعمل لها \_ على الشعب المسكين الذي كان لايكاد بدري بوجوده قبل مدة يسيرة فقط . ولقد حصل ذلك لان الناس وجدوا ه الحق على موسوليني»! ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم والمعركة الاستعارية القديمه آخذة بالدوران حول الحبشة بسرعة ابداً مستزيدة رغم كل محاولة لتخفيفها . لقيد كانت تجري أكثر فأكثر كنطاير دولاب مجنون السرعة ، ولم تلبث حتى أصبحت ميدان المعركة العالمية ، يطحن الاستعار بعضه البعض فيه ، وفيه يهاجمة باندفاعية الكراهية المكبوتة المتفجرة جميع من ينشدون التحرر من أربطة تعاساته .

منذ ذلك الوقت وسنة ١٩٣٥ تشاهد من الحوادث الهائلة التي تضخمت فيها نتائج النظام السائد، التي تطور اليها ماضي الاستعار بأجمعه، التي تحكتلت مع تناقضات الاول ومصائبه ومع جميع مظاهر الثاني وهمجياته حول القضية الحبشية، ما سيجعلها عاماً رائعاً في تاريخ التقدم الانساني رغم الاكلاف ألمرعبة التي يتطلبها تنين الاستعار البلوع لقاء خروجه من دور

انهياره الجديد . لقد ابتدات كل هذه النهاية ابتداء جدياً من وال وال . ان هذا البئر الصحراوي علامة «كيلو مترية » عالية تدلنا على مرحلة جديدة مر . تاريخ الانسانية .

أمامنا وقائع هذه السنة وتطوراتها وإلتفاتاتها التي لاتحصى. لايمكننا ، وربما لا يمكن لاقلام كثيرة الان ، وسط المعركة التي تجتذب اليهاكل فرد ، أن يحصيها ، أو يطيل بحثها، أو يجيد تحليل دقائقها تحليلا يصور ويثبت كل عدلاقاتها وتأثيراتها على مجرى العالم ، كل ما نرجوه هو أن عمر بشطحات تحمل الامور وتضبط حقائقها ومعانيها واتجاهاتها العامة ، ان نعدد بعض التفاصيل الرئيسية وأهم عوامل التشقق والتجمع العجيب الذي كنا نشاهده يطرأ طوال هذه السنة على مما كن القوى الدولية بالنسبة الى بعضها البعض ، وان نبين كل هذا والاستنتاجات التي تثبتها الواقع والتجارب، والتي بسطناها فيما والاستنتاجات التي تثبتها الواقع والتجارب، والتي بسطناها فيما سبق بسط اقتضاب وتسهيل و تحكير بقدر المستطاع ،

\* \* \*

أول ما طالعنا واكثر ما جلب انتباهنا طوال العام كان في الدرجة الاولى، موقف بريطانيا وفرنسا بالنسبة الىعمل ايطالياً . ثم مواقف بقية الدول المستعمرة التي لم تخرج و احدة منها عن ورود الذكر بكثافة حول المشكلة . واخيراً ، موقف الحبشة وأعدا. المستعمرين .

وأهم مــا لوحظ بعد ذلك في امر المستعمرين كان روائع وتغزلاتهم، حتى ربما لم يمر يومان متتابعان والشعور السائد بين الناس يستطيع ان يطمئن الى شي " يشبه ما يسمو نه استقراراً سياسياً، وحتى تضاربت الاراء والتكهنات والحسابات والانتظارات بصورة أعجب مـــن العجيب اكانت التوقعات لاتعرف اي منطق تتبع ، والجميع ينتظرون أدهش التطورات و يحسبون للامر أقــــل الحسابات خطراً . كان المتتبعون بجزمون بشيء و يجزمون بضده في وقت و احد. كانت الصحف تتكلم كأنها مولعة ومختصة بتصفيف التناقضات وتكذيب نفسها بنفسها . وتطور الامر وتطور على ماعهدنا حتى باتت المسألة سيفاً مسلطاً فوق رأس العالم باجمعه . اصبحت الحالة كان كل شي ً لايرى له من نهاية ومخرج الا ان يكون هوة مرعبة تمتلي ً بالجماجم والعويل وما يماثل هـ ذين كلما تضخمت الحوادث وراح الناس وارباب الأثمر معاً يفكرون في حل لها ، كلما بدا

كان مامن شيءُ إلا ويعاكس ذلك الحل مهماكات عبقرياً. اما حل" الشيوعيين، فكان الشعور العميق به بزداد مـــع استفحال التعقد ، لكن دون ان تعترف به الجمهرة الكبير •ــن الناس وتضرب به ضربة الاسكندر بسيفه للعقدة « الغورديه ، التي عجز عن فكماكل صنديد داهية سواه . حلهم ــ ذلك ألدواء الوحيد ـ كان ولا يزال الدواء الذي لايشني المريض سواه ، لكن الذي لايستطيب طعمه فمه المر المريض ، فيتلوى المَّا امامه مـدة طويلة قبـل ان يقتنع ويرى بان لابد له، ان اراد العيش، من تناوله . طوال العام لم تتبين الجهرة الكبري بأن كل ما عداه عقاقير . للن تالله مين ذلك العام ا انه اسرع بالبشرية ، بالجمورة الكبيرة من كل شعب ، نحو أدراك في آخرها .

الى ماذا يرجع ذلك الشعور التاعس الذي ساد الناس؟ لماذا وجمت اوروبا والاميركتانومعظيم الشرق مشدوهة عند سماعهاصر يرمفتاح المصائب الذي استعمله السنيور موسوليني؟ تلك المصائب الجسديدة ، المتراكمة الظلال ، المجهولة البؤر والا جاحيم ، المقدرة الفظاعات ، التي رأت نفسها لدبها فجأة

رؤيا العين واللبس والشم والسمع ، لا نظر وسماع الخطب والفلسفات، والح افات والتعالم الجوفاء الحرقاء ، والاستعراضات المهرجانية والتهريجات المسرحية الصياحة ، ان الشعوب ماكانت ، في الحقيقة ، تصدق شيئاً من هذه التخليطات أو تأخذها في يوم من الايام مأخذ أمور جدية وتدابير غيروقتية . كانت ، وهذا فحسب ، ثرى بان لامحيد لها من الرضوخ ، بان سبيل الخلاص لم تصل اليه بعد ، وبأن الأحوال لم تحن العائق الا كبر عن اتباع حل الشيوعيين ايضاً ، لان معظم البشر هم في أعماقهم شيوعيون يتوقعون الى التسامي و محبة البشر هم في أعماقهم شيوعيون يتوقعون الى التسامي و محبة الاستبداد بالغير واستثماره ، الما الاستبداد بالغير واستثماره ، فالافتناع الاجتماعي بليغ الاساس في ان « الانا » و « الغير » لا يتجزآن ،

نوجع الى سؤالنا : الى ماذا ير جع ذلك الشعور التاعس الذي ساد الناس ؟

الجواب الاول ، طبعاً ، هو في سبب كل عــــلة اجتماعية راهنة خارجة عـــن نطاق الطبيعة الانسانية . هو في نظام الرأسماليـة الذي ولد الاستعار ، الذي بدوره يولد الحروب والتعاسات كما شاهدناواقتنعنا من نجربة الحرب الكبرى ،فضلا عما رأيناه ورآه الجميع من الالوف وعشراتها من الحوادث الثانوية الاخرى ، حتى لم يعد بوسع أكثر كتاب البورجوازية مهارة أو أعمقهم عقلية اسطورية المشرب ان ينكر امام المعركة العامة كون تلك الحرب الكبرى كانت «كارثة الاستعمار الحديث » • (1)

\* \* \*

بيد أن هذا و الاستعمار الحديث ، أصبح بعد حربه شيئاً غيرما كان قبلها . لبثت جميع أسسه وعاصره التي عددناها فيما سبق حية موجودة بعد المجزرة التي تسبب بها ، لكن كلاً من هذه الاسس والعناصر غدا قائماً في صورة له أضخم وأخطر من ذي قبل . فمن قبل الحرب كان العاملان الرئيسيان فيه : اماذلك الاتفاق بين الدول والقوى المستعمرة على ضحاياها فتقسيمها ، واما ذلك التنافس عليها فالقتال من أجلها . ثم كان هناك عاملات مضادان ، وانما بصفة ثانو ية ضعيفة حتى لم يكادا يجديان فتيلاً . غير انهما كانا أساس كل شيء بالنسبة يكادا يجديان فتيلاً . غير انهما كانا أساس كل شيء بالنسبة

 <sup>(</sup>١) هذا التعريف هو عنران الفصل الثامن و العشرين من كتاب و ملخص
 التاريخ ، لمولفه البريطاني الشهير ه . ج . ولنز

الى مستقبل الاستعمار، اي بالنسبة لحقبة ربع القرن التي تلي الحرب. هاتان القوتان كانتا قوتي المعال الستمار: الاولى مقاومة الشعوب الضعيفة التي يفترسها و والثانية نهضة الطبقات العاملة في الغرب وظهورا حزابها الاشتراكية والثورية وتوسعها، تلك الطبقات التي لم تكن تستفيد من الاستعار الارشوات مقبوضة من بلغ العيش والاجور المخدرة لتستثمر لقاءها حتى انطفاء جذوة النفس ،ثم لتساق الى محاربة بعضها المعض والى الاستعمال ضد الشعوب الضعيفة في سبيل السادة المكرام الذين يفرزون لها تلك الحصص الضيلة الملطخة من منهوبات فتوحهم و « مدنيهم » .

ضعف ذينك العاملين المقاومين قبل الحرب جعلهما لايظهر منهما الا انقياد وخمود وانسياق تحت علم الاستعار او نعله ، بصرف النظر عن بعض الشذوذ . من ذلك الشذوذ كانت الحركة « البولشفية » التي مثلها واحد من اعظم واشرف رجال التاريخ ، بل واحد ربما كان اعظم من تكلم بصوته واثر عليه تأثيراً مباشراً بقرة اخلاصه لخير الانسانية وفضيلة العلم والعدل ، بعدم انحيازه انحيازاً مخلا قيد شعرة واحدة عن خط الدفاع عن مصلحة و تكامل جميع المظلومين في الحاضر ، وجميع الناس على مصلحة و تكامل جميع المظلومين في الحاضر ، وجميع الناس على

الاطلاق فيما يلي وقته . وقد وجد ذلك الرجل ، لينين ، ان طريق الخير والعيش الاخوي العادل للجميع هو درب ثورة الشعوبالمستعمرة والطبقات العاملة . فتقدم الى هـذا الدرب الشاق ليقود البشر الى مستقبلهم .

ثم مالبثت تلك الحركة التي شذت ونشأت عن وهـــن وتقهقر أصلها ، أي عن ذينك العاملين ، التي بقيت أمينة ً كاملة الا مانة لروح العاملين وغايتهما ، لخير جماهيرهما المغرورة واستقامة نضالها، التي مثلها ذلك الرجل وحزبه الفولاذي الكيان \_ ما لبثت أن تطورت بسرعة مدهشة . ما لبثت أن شملت القسم الاكبر مـن المظلومين واخوة المذبوحين أثر والتمردات العنيفة ، إما تحت قيادتها وإما مستوحية من روحها، تهاجم الاستعمار في كل مكا مـن القارات الحنس، من المانيا حتى اميركا، من الصين حتى تركيا، من فنلندا حتى ايطاليا، ومن الفيلييين والانيد ونيسيا حتى مراكش وسوريا . ولقد تجسد استفحال شأن هذين العامين المقاومين للاستعمار في صورة الثورة الروسيةالناجحة ، التي مثات انحاد نهضتي البلدان المستعمرة والطبقات العـــاملة ، لأن الامبراطورية الروسية

السابقة كانت في قسم منها رأسمالية استعمارية ( القسم الغربي والشمالي منها خصوصاً) ، وفي القسم الاخر ( الشرقي والجنوبي) كانت شعوباً مذَّلولة،محرومة حرياتهاالوطنيةومستعبدة لرأسمالية القسم الاول .

منذ ذلك الوقت دخلت القوتان اللتـــان كانتا في أواخر القرن الماضي جنينين يتكونان ، وفي أوائل هذا القرن طفلين ينميان ، دور الرجولة . لقد دخلتا الميدان الاستعماري لحاربته والقضاء عليه . وهكـذا تغيرت حسابات الاستعار وموقفه عماقبل 'بعد اذ تجلىله المعول الاساسي في افنائه يواكبه العامل الاخر الذي هو تنافسقواه فيما بينها · وكل من العوامل الثلاث ، كما ترى ، خارجة من وجوده كما نخرج الدود مر. الزيتون وفيه .

ثم يجيئنا عامل خامس ظلع وظهر ، طبعاً ، كأخواته من نظام الاستعهارالرأسمالي وفيه ٬ ونمى متضخماً مبتعداً عن قياس أصوله الصغيرة السابقة . وهذا هو الازمة الاقتصادية التي انفجرت من اميركا في سنة ١٩٢٩ لكي لا تنتهي ، أو اتنتهي الى أزمة أكبر منها بعد تحسن سطحي مصطنع لايجدي فتيلا ، لا يُستأصل طبيعة الازماتالدورية فيالنظام الرأسمالي ، الطبيعة

التي تستولي عليه كمايستولي المرضأ كثرفا كثر على صاحبه كلما شاخ وخرف.هذاالعامل هو الذي خلقه تحارب الرأسماليين الاقتصادي فعا بين بعضهم البعض ، اتباعهم في ذلك طرق انتاجهم الفوضوية ، تدميرهم الانتاج ووسائله التي يمتلكونها بدون حق غير حق الاستثمار والتحايل، وكلذلك في سبيل تأمينأرباحهم وحدها مهم رافقها من الجرائم والتعطيل والشقاء الاجتماعي . هذا تدميره للاقدار ولتصرفات أناس جهلاء ونصابين وسفكة لايرون أبعد من انوفهم وفلسهم الذي في يدهم، ويتحكمون مراكمة الاموال وحصرها واستخدامها في المراكمة والحصر واستعباد الانسانية بأسرها . ثم هو نفسه الذي يدهور مسبيه بالاشتراك مع بقية العومل ومن تلقاء نفسه ، اذ أنه بعد ان أعطاهم نظامهم ملايين وبلايين عادت ازمته تعطيهم افسلاسآ وتحو"ل بلايينهم الى اوراق لاقيمة ، او لان هذه الاوراق ليست مع احد سواهم فلايستطيع احد شيراء شيء ، فلايعودون ينتجون شيئًا ، ثم يدمرون المنتوج (١) ، وأخيراً لا نه عندما

<sup>(</sup>١) حوادت رمي القهوة في البحر في البرازيل، وحرق القمح في أمبركا. وفيح الماشيه في هولاندا ، و تحطيم السيارات في أمبركا ، ومنع استخراج الكينا و شراء الاخبراعات و اتلافها ، و الوف أمثالها لم تمد خافية على أحد . أن هذا الجنون يملاء الارض الرأسمالية طولا غرضاً

يتطاول رأسمالي على آخر ويتناطحان ويتضاربات كالديكة المخبولة تكون النتجة المباشرة ان كليهما يخسر ، وكثيراً ماتكون افلاس احدهما ان يفلس الاثنات امام مناطح اقوى ، فتغلق معامل احدهما او كليهما ، ويتشرد عمالهم الذين عاشا على امتصاصهم ، واخيراً تزداد بكلذلك عرقلة دولاب النظام الذي تعود في النهاية نتائجه الوخيمة ايضاً على الجميع ، حتى على الذي خرج من التناقر رابحاً برغم خسارته الا ولى .

هذا العامل هو الذي يخرج كاكليل غار لنظامه قبضة ضئيلة تبق ملوك عالمنا الحاضر الغارق في بربريته ، قبضة تسلم عبر جميع اهتزازته التي دهورت صغار ، رؤوس » اولئك الملوك، قبضة تعيث فساداً في مجتمع فاسد ، مخرب ، ثمرته هذه الملايين وعشرات ومئات المسلايين من الجائعين والعاطلين واشباه العاطلين ، يموتون نفوساً وجسوماً وهم يعيشون عالة شقية ، كقطيع من الماشية البلهاء التي لا فائدة منها ، التي لا تصلح في نظر ارباب البشر لغير الكب في البحرلئلا لا تسعهم القبور فتفوح جراثيم تعفنهم عالة لاترى الرأسماليسة المستعمرة الباقية مهرباً من إعاشتهم في حالة السلم لئلا يموتون في الشوادع التي يجتازونها ، او لئلا يجنهم عظيم عذابهم ويتحول ضدهم ،

(١) يقول كارلماركس وفريدريخ إنجلز في بيان ١٨٤٨ الشهير: « ان العالم في العصر الحديث بدل أن ير تفع مع تقدم الصناعة يسقط اعمق فأعمق ، هاوياً تحت مستوى الشروط التي تؤمن الحياه لأهل طبقته . انه يصبح صعلوكاً ، والصعلكة تأخذ في النمو باسرع من نمو السكان والثروة .وهنا يصبح من الواضح بان المورجوازية «اي الرأسمالية ونظامها» لاتصلح ان تكون الطبقة الحاكمةفي المجتمع او ان تفرض عليه شروطها للحياة كقانون منزل . انها لآتعود تصلح للحكم لانها تعجز عن تامين البقاء لعبدها ضمن نظاق عبوديته ، لانها لاتستطيع وقفه عن السقوط الى حالة يصبح عليها فيها ان تطعمه بدل ان يطعمها هو . ان المجتمع لايعود بمكنه الحياة تحت-كم هذه البورجوازية ، وفي كلمة اخرى يغدو بقاؤها غير متلائم مع بقا. المجتمع » • هذا النطق النبوي بكل معني الكلمة كتبه العالمان العظيمان والرفيقان الكريمان ، ماركس وانجلز ، منذ حوالي تسمين سنة. واليوم ماذا نرى ؟ ليفكر الانسان بالعشرين مليون عاطل الذين تشحذهم لقات بقائهم راسمالية اميركا ،وفي بقية الملايين في بقية دول

الاستعبار اليفكر بنصف البشرية باسرها كيف ترقد على اوساخها في مزابل الوجود في الهنـــذ والصين وسواها ، كيف تعيش

والان، ها هي هـذه العوامل الاستعمارية الخس تتصادم وتتعقد حول الحبشة . أربعة منها تقاوم الاستعمار وواحدة تدافع عنه . فانشقاقاته الداخلية تحدث بين دوله، ومقاومـة الطبقات العــــاملة، ومقاومة رفيقاتها الشعوب المظلومة، صاحبات القضية المتحدةمــــع قضيتها ، والازمة الرأسمالية الاستعارية ــ كلماني جبهة تهاجم، بأدراك او بعقوبة اوبحتمية التطور الحاصل، معاقل الانحطاط والهمجية الباقية في العالم، بينها فكرة الاتحاد الرأسمالي تكاد تكون مستحيلة التحقق ( والتي ان تحققت كان زيادة الخير خيراً أكثر من زيادة الشر شراً . . . ) تعمل وحدهالبقاءتعاسة العصور المتراكمةواباحية النظام « القانونية » .

ها هي هـــذه العوامل الخس تتصارعو تتشكل في ساحات الاستعمار متخذة لهـــا مظاهر التقلبات الشاذة والتنقلات

الجاهير الجرارة منهاعلي الاعشاب وقشور الاشحار . ليفكر كيف وقف نمو السكان والثروة بعد ذلك . واخيراً ، ليفكر بالانقلاب الاجتماعي المنتشر في طول العالم وعرضه بنتيجة هذه الاحوال المرعبة التي خلقتها الرسمالية ، والتي لم تعد تتلاءًم مع الوجوب الطبيعي لبقاء المجتمع .

الفجائية الغريبة ، التطوحات والمغامرات ، عصبية التوقعات المعقولة وغير المعقولة والانتظارات المقضوضة مضاجع اصحابها، البلبلة الفكرية والقلق العام وعدم الشعور بشي من الاستقرار، عدم رؤية أي مخرج او حل مقبولين او باديين قابلين للتطبيق ضمن مخارج وحلول اصحاب النظام السائد ، حتى ولا رؤية شي من ذلك في حروبهم الملطخة الطائشة ، التي إعتادوا أن يلتجئوا البها لتسوية امورهم وتحكثير ارباحهم بالقتل والنهب بامتلاك قيادة جماهير العبيد المذلولة عن طريق استخدام أسفل واخبث الوسائل ، بحقنها بنو بات هائلة من الجنون العام الوقتي، فظيعة البشاعة ، كريهة روائح الانحطاط والدماء .

ولكن اكبر عامل مباشر الفعالية في كل هذا التبلبل يعكر حاضر البشرية التي لاتزال تائهة ، لكن التي لا تزال ايضاً مستبشرة وذوات ايمان بالخلاص برغم كل شيء يرجع في الدرجة الاولى الى فرع يلتقي فيه الميل الاستعاري الى التشقق والميل المعاكس للاتفاق . بل قل ان هذا الفرع لهماهو في الواقع اصلهما يشعان كلاهما عنه ، اعني جهذا الفرع او الاصل الجامع انقسام الرأسماليات المستعمرة انقساماً لا كوحدات وطنية ، بل كماعات الوطن لها كما ليس لهادين

او رابطة الادين الربح القريب والمصلحة الآنية .

كل متتبع اليوم يعلم بان الشركة التي يكون اشمها بلجيكيا قد تكــون في الواقــع هولاندية واميركية ، لان حاملي اسهمها هولانديون واميركان . رجال كالمفوضين السامين قد يعملون لمصلحة اية شركة لايملك شيئاً منها اهل بلادهم اكثر بما يتوكلون بالمحافظة علىمصالح شركاتبلادهم، لان العواطف الوطنية في الجيوب هي التي توحي لرجال الحكومات جهات اعطا. الامتيازات والاحتكارات على حساب الشعوب التي، يحكمونها بسلطاتهم الاقطاعية الحديثة . مخبرنا المؤلفان الدوليان زيتشكا وهاينجن ، مثلا ' في كتابهما « الحرب السرية في سبيل النفط ، اشياء كثيرة من هذا القبيل . من ذلك ، على سبيل اللمح السريع فقط . كيف تدافع الحكومة الامعركية عن، وتعمل لمصلحة ، شركات « يتردينغ » الهولاندي الانكليزي ضد مصالح الشركات الاميركية فضلا عن البلاد الاميركية إسرها، بينها الحكومة البريطانية تذهب عكس الجهـة تماماً . كلنا نعلم أن أنابيب نفط الموصل تخص رأسماليين من اربع او خمس دول ، ولكن قليلا من يعلم ان هذه الشركة دول قائمة بذاتها تحكم لا الاربع او الخس دول التي ينتمي اليها اصحابها

فقط، بل غيرها كثيراً ايضاً . العالم يرتجف لمجرد ذكر اسم • « الرجل السري » ، باسيل زهـــــاروف اليوناني ، الذي كان يسمسر في الحرب الكبرى وبعدها ابيع اسلحة الى من يقتلون اليونانيين . كان الجنود الفرنسيون يسقطون في الجبهة البلغاريه أثناء الحرب العظمي بمدافـــــــــم افرنسية عياز ٢٥ . والمسيو « شنيدر » الفرنسي ، الشريك في معامل اسلحة « شنيدر وكريزو ، له معامل في تشيكو سلوفاكيا تبيع المانيا وتمون جناب الهر هتلر بما سيستعمله في الحرب الاتية ضد جيرانه . ان فضائح الاسلحة الشهيرة التي اميط عنها طرف من اللثام في مجلس الشيوخ الاميركي في العام الماضي، فاصطدمت بقية الاماطة بذيول لها في الحكومة البريطانية ، أرت الناس اشيا. كثيرة ، لكر . الشعور الذي يجب ان ينتج عنها ، وهو ان الراسمالية التي تستخدم الوطنية لاوطنية ، لها لم يحس به عـلى نسة حقيقته وهوله .

رافع لوا. الوطنية الاستعمارية (١) في اميركا هو ملك ملوك صحافتها، المستر « هيرست ». هذا الرجل دعت عشرات

<sup>(</sup>١) هناك وطنيتان . واحده اعتدائية ، كـاذية واستعمارية ، وهي رذيلة الما الاخري فوطنية فضيلة ، وهي شعو ر التحرر الذي يلهب أبناء كل المة مستعيده

صحفه صباحاً وظهراً ومساء الى مبدأ ﴿ اشتر ما هو اميركي ﴾ ، بينها هو نفسه كان يبتاع الات طباعته والورق لجرائده من كندا وسواها . عائلتا « متسوي » و متسوكا » اليابانيتان ، الراسالينا الاقطاعية ، تحقنان الشعب الياباني بوطنية فاشستية مسمومة بينها تساهما انكليزاً او اميركيين فياشغالهما ، وتشتركان واياهم في استحلاب دماء الصين ، وبينها ماليو بريطانيا العظمى لايبالون بمجد بريطانيا بقدر ما مهمهم تقدم اليابان الاستعماري ، لانهم وظفوا اموالا لهم في مشاريعها . هــل ان نظام حيدر اباد، اغنى رجل في العالم عـلى مايقال، وطني هندي عندما هب نصف مليون جنيه دفعة واحدة لتحصين الامبراطورية البريطانية بمناسبة يوبيل الملك جورج ؟ هل الهندي آغا خان حقيقة هندي لما يصرح بأن بلاده ليس لها اقل حاجة بالاستقلال؟ هل الشائغ كاي شيك ، زعم فاشستي الصان الذي تقطر عنه الدماء ، قدر نتفة من الوطنية عندما يتأجر بشخصه بين الدول و يبيع نصف مليار انسان من ابناء الشعب العظم الذي ينسب ذاته آليه ويظلمه — يبيعهم لمتراليوزات اليابان وصناديق حديد زملائه راساليي الغرب؟ هل اسماعيل صدقي المصري مثلا يشعر بمصريته ، او « ساسون » بعراقيته ، او العــــابد باشا

بسوريته ، او هل يبالي اي منهم لو فني جميع العرب عن بكرة ابيهم وربح كل منهم قليلا من ذلك؟ هل كان لموسوليني و هتلر ومن وارءَهمامن الراسمالية،وهل كان للوردات الجزر البريطانية، شيء من الوطنية لما أنشأهؤلاء دولتي الفتك لاولئك بما يمنعون في نهبه من شعبهم . (1) كلا! الرأسماليون و خد "اموهم لاوطن لهم الا و طن الدرهم .

(١)راجع للتثبت من النبذات السابقة التي ليست الانقاط من محر، ولرؤية بعض هذا البحر، شيئاً من الكتب او المستندات القليلة التالية، التي انتقيناها اعتباطاً :

كتاب والحرب طبطابة عrackt بقلم الحبرال بطلوالاميركي، «الحرب العالمية القادمة "Thecoming بقلم العالم الانجليزي ت و ه و نتر نجهام وثائق مجلس الشيوخ الاميركي نخصوص فضائح شركات الاسلحة عام ١٩٣٤ كتاب بجار الموت طوعت و فضائح شركات الاسلحة بقلم ١٩٣٤ كتاب بجار الموت وهانيغن ، وجميع الوثائق والمستندات التي بني عليها و الحرب السرية في سبيل النفط war for oil التي بني عليها . كتاب و القطن » الموثائق والمستندات وجميع الوثائق والمستندات وجميع الوثائق والمستندات وجميع الوثائق والمستندات وجميع الوثائق والمستندات التي بني عليها و واية « نار »

## الدكتور جيكل والديكتا تور هايد ٢٢٧

بعد هذا التوضيح نستطيع ان نرى كيفكانت تلك العوامل الحنس تلعب حول الحبشة وبها بتلك الصورة المتنافرة المتحركات التي حيرت العالم ولبكته لسدين :

اولاً \_ لعدم المعرفة الصحيحة التامة ، او عـلى الا قل

الحالدة لهنري باربوس و « استعمار النفط » بقلم اشهر صحافي في العالم المستر لويس فيشر الاميركي الموجود حالياً في موسكو الفاشستية والثورة الاجتماعية Pacshism and social بقلم بالم خط و « موسليني احمر واسود revolution بقلم بالم خط و « موسليني احمر واسود Mussolini redand black Crapouillot قلم آرماندوورغي كتاب ستالين لباربوس ايضاً جميع اعداد مجلة « موند ه Monde الفرنسية العالمية وهناك بي كل اللغات الاجنبية الحية مالا نهاية له من الكتب والكراسات والمقالات التي نقشت على حجر التاريخ حقيقة الراشمالية في والمقالات التي نقشت على حجر التاريخ حقيقة الراشمالية في مدمر عرف منذ صار على هذه الارض ثبي اسمه الانسان ومدمر عرف منذ صار على هذه الارش ثبي اسمه الانسان وعياة الراسمالية ونظامها مما يدل على ما نقول غير مقالات قلية خلافة نشرت هنا وهناك في صحفنا و

لعدم الشعور شعوراً يقينياً ، بالعومل الاساسية الراهنة في حياة الاستعمار .

ثانياً — لعصدم تفسير الحوادث المبهمة ، والسفسطات الرسمية ، وتنقلات الشطرنج السياسي ، والتناقضات اللامتناهية، المغطاة جميعها باغرب ستور الغش والتمويه البورجوازي وأمهر وآخر ما استطاع ان يخترعه اختصاصيو الفن السياسي ، على ضؤ تلك العوامل وبحسب الاستنتاج المنطقي المبني عليها . وكل هذا يعني عدم ارجاع المظاهر الى اسبابها الحقيقية .

لحكن عندما نرجع المظاهر الى اسبابها نجد انه كا تنقسم العوامل الحنس الى جبهتين، واحدة تمثل إئتلاف الاستعار وعمله على بقائه والاخرى تمثل إنشقاقه والهجوم عليه، كذلك نجد جميع ما يتراقى من حركات الدول والهيئات التي فيها تنتسب الى احد مجريين كثيفين، متداخلين، منبعثين عن ذينك المحركين الاساسيين في مجتمع اليوم، وفي هدنين المجريين المتصارحين اكثر فاكثر، المتوسعين في شمولهما للحوادث المتعاقبة المتضخمة اكثر فاكثر، نستطيع ان نضع كل ما خدث ويتشكل ظهر ويظهر في الميدان الدولي لتعلق كل ما محدث ويتشكل بتلك العوامل الشاملة، كما نستطيع ايضاً ان نستدل مدن

جميع ما يجري في ذلك الميدان على خطي المجريين وعـلى وجود وتفاعل العوامل التي ترسلهماكأساس ومنبع لهما .

مـن الطبيعي ان لانستطيع مرافقة كل تلك الغيرات الشباطية الجو بتفسير موسع واثبات مطو"ل . بيد ان كلا منا يقدر ان يتبين دائمـــاً وفي كل مكان ، فيما اذا انعم النظر في الماجريات الدولية بدقة ، وفيما اذا حسب معانيها الاستعمارية الحياة حساباً واقعياً برجع بالائشياء الى أصولها وبواعثها المادية ويقابلها بعضها ببعض معلقآ اياها عملي عواملها لأعملي هواء الكلام والتمثيل المسرحي الرسمي والنظريات الخياليــة ، كيف تتفاعل هذه العوامل وترتبطبها الماجريات ارتباطآ مباشرآ مهتوك الستور . ثم بعد ذلك يسهل على كل انسان يستطيع الفهم ان يفهم مأذا تريد دول الاستعمار وراسمالياتها فيكل حركة وسخكنة لها ، وما هو افضى ما تستطيع تحقيقه للبشر، وبالتالي ما هي المصائب التي تبيتها له والنهايات المحتومة لحياته فيها بقى الاستعبار طليق اليد يفعل ما يشا. . وبالنتيجة يصبح ايسر على كل انسان ، يستطيع ان يفهم ، ان يفهم موقفه وجهته ان يدرك ما هي مصلحته الصحيحة (الاتية ان لم تكن الحالية) ومصلحة أولادهو جماع عشيرته من بعده . هل يجاريالمستعرين في أقل شي ويصدقهم، أم لا يثق بكلمة وحركة واحدة تصدر عنهم، ويعمل ضدهم جميعاً على السواء مهما تكلفوا البراءة وتصنعوا الجمال، لتخليص نفسه وأولاده وضميره البشرية جمعاء من هولهم وسبتهم، لوضع كل شي على اساس جديد وعادلو نظيف البناء نظام ممكن وضروري ومسعد لكل انسان حين يتم، ومتعس اثناء بنائه لواحد بالمئة او حتى بالا لف من اركان الظلم والاباحية المدلهمة .

غير اننا، وإن كنا لانستطيع مرافقة تقلبات وتناقضات عام ١٩٣٥ من حول الحبشة، الاأنه يجب علينا ان نوضح بشي من الاجمال كيف كان تفاعل تلك العوامل التي اخرجتها حتى اخرجتها على تلك الصورة المبلبلة الموصوفة، كا يلزمنا أيضاً ان نو "ضح كيف تدل هذه التقلبات والتناقضات على تفاعل العوامل، تلزم لنا امثلة عامة الدلالة تظهر دخول الحوادث في هذا المجري او ذاك وخروجها من هذا او ذاك . وهذا معنى التفاعل: جانبان متقابلان يؤثر كل هذا او ذاك . وهذا معنى التفاعل: جانبان متقابلان يؤثر كل الحياة والطبيعة وشعلتها المرقية لها، المولدة المحركة لها، الحياة من تنافس التناقضات فيها تآلفا بينها كتآلف التناقض

## الدكتور جيكل والديكتاتور هايد ٢٣١

بين الرجل والمرأة في وليدهما .

وسنرى كيف أنه كلما انبثق لذينك المجريين موقف معين قائم بذاته كان اما موقفا يميل الى قطب ذي جانبين ب في جانب يقع التجمع الاستعماري في كتلة ضد أعدائه لاجل التخلص مهم وانجاح هجمة اقتسام عالمي جديد وفي الجانب الاخر اعداؤه يردون المحمة ، واما موقفاً آخر ينفرط فيه عقد ذلك التجمع امام ضغط ومقاومة أعدائه ، التحارب الداخلي بين قوى الاستعمار المتنافسة ، سؤ أحو الهوتهديدها لمصيره تهديداً شديداً ، وفي كل موقف آني او محلي نرى الصورة الواحدة المصغرة ، الممثلة للصورة الحكبيرة التي نشاهد فيها كيف المعالج الاستعمار اليوم نزعه ، هذا النزع الذي ابتداء دوره الاول منذ ١٩١٧ ، بعد وصوله الى قمة عزمه في الحرب الكبرى، وأخذ بجتاز دوره الثاني منذ ١٩٢٩ ، بعد خروجه مدحوراً مضروباً من مروج مجده الذهبي ،

\* \* \*

اكن ، قبل الاستطراد بكلمة واحدة في الموضوع يحسن بنا أن نثبت مرة اخرى ما رأينا بأم عيننا من بقا. بريطانيا صاحبة الاهمية الاولى في كلا وجهتي هذا الججال ، كماكان

شأنها في المجالات السابقة . لها الكلمة الاستعمارية الاولى ، والرأيو الادارةوالتأثير الرئيسي في كلخطوة تخطوها المشكلة. للرأسمالي المجتمعين تحت علمها المسعى الاول في الاختلاف اذا وقع ، وفي التجمع اذا هو وقع . في بريطانيا تبدو أقوى مظاهر وحوادث الاتجاه نحو التجمع او الانشقاق . نرى رأسماليمين العالم يتحولون اليهـــا اكثر فاكثر للسير تحت علمها نحوصليبية الهمجية الحديثة. وفيها نرى رأسماليهما يختلفون وينتظرون ويشطرون بقية عالم الرأسمال معهم. وفي نفس الوقت ايضاً نجد ان هذا الاستظلال بعلمها تعاكسه وتنافسه تجمعات رأسماليين ينضوون تحت أعلام الدولالكبرى الاخرى ، وأهمها المجاعـــة الأُمير كية والفرنسية . بيد أنه ، مهما يكن ، يبقى « لشخص ريطانيا المعنوي» ، «لشركة الامبراطورية المساهمة»، الدور الاستعاريالاول . وما ذلكالالان املاك هذه الشركة اوسع املاك العالم ، لائن دائرة نفوذها اوسع دائرة ، لان عبيدها « المباشرين » يبلغون ربع أهل الارض تقريباً ، لا ُن أعضاءها المغ الناس طمعاً ، أكبر الرأسماليين عقلا ، اعمقهم حيلة واوسعهم فيها ، اغناهم واكثرهم عدداً ، وادهاهم في طرق سياسة عبيدهم. بعد بريطانيا، فيالدرجة الثانية ، تأتي الرأسماليات

المستظلات بأعلام بقية الدول ، فترافقهااو تعاكسها اوتحاربها حسبها تقضي المصلحة ، كما يقولون في بلدنا .

كيفها توجهنا نجد بريطانياالعظمي وراءكل حركة استعارية مهما كان سيماؤها بريثاً أو قبيحاً. ان من طبيعة ﴿ الكاتالايزرِ» الاستعاري ان لايعيش وان لايكون له مكان الا مكان تعيش فيه الفظائع الباردة والحرب . والتجارة بالشعوب لاتربح مثل ا لربح الذي يأتي من حيث تتذابح .

سواه كانت بريطانيا خلف ايطاليا ،تدفعهـ اللتخلص من الحبشة قبل ان تتقدما الاقتسام مع بقية الجوقة لكل منها حسب مقامه ودرجته ، أو سوا كانتخلف عصبة ومبادي. «الشرف» و « احترام العهود » واخوات هذا الشرف و تلك العهود ،فان الغاية والحافز وكل العيش لهااولاً وللبقيات برفقتها اوضدها الحصة . دائمًا تكون ذات عمل بيد وعمل معاكس بيد اخرى ، ذات قول بلسان وقول باسان ثان ، ذات قول بشكل وعمل او دفع مستور اني عمل بشكل ملغ للقول. ذات وجه مزدوج: وجه الاله « جانوس » .

في بريطانيا العظمي تتكبر انقسامات الراسمالية العالمية

وائتلافاتها، قسم منها يعمل لهذا الغرض وقسم لذاك . قسم يقول كذا وآخر يقول العكس . شركة يتوكل عنها سياسي مستوزر قد يتوكل في نفس الوقت عن شركة احرى تضاربها فيؤلف بينهها، او يحصل لهذه من تلك ولتلك من هدذه ولكليها معا من جهة ثالثة، جهة شعب ضعيف مغلول بآلية السلطات الاستعهارية التي يتصرف بها . هذا التنافس الحرالذي هو روح الراسهالية الملازم لها، والذي تتكبر صفته الاستعهارية في بريطانيا، هو السبب في انه حيث يذهب الكاتالايزر برحل في بريطانيا، هو السبب في انه حيث يذهب الكاتالايزر برحل الشقاء، الشقاء العام الذي ليس الاثمن الارباح المكومة .

ساعدت معظم الراسمالية البريطانية على خلق الفاشستية في ايطاليا ، وكانت لها اليد الطويلة في نصب « الديكتا اور » على عرشه وفي بقائه منصوباً طوال اربعة عشر حولا . كذلك ساعدث ، بل كانت اكبر عامل ، في خلق « صورة » جمعية الامم . وكلا الضمين كانا متناقضي المظهر ، وحيدي الحقيقة ، حقيقة الدفاع عن ائتلاف الراسمالية البريطانية حيث كانت تأتلف : في وقف موجة الشيوعية الإيطالية وفي استثمار العالم بالاشتراك مع بقية الرأسماليات باسم القانون والثرثرة الافيونية المتمدنة دون نتائجها العن لهم

رسب الوأسمالية البريطانية بنتها الصغيرة ، الرأهمالية الإيطالية ، لمقاومة رأسماليات اخرى . كذلك رسب رأسماليات أخرى لمقاومة الاولى ، وضعت ايطاليا في وجه الحبشة من قديم وقالت لها : « اذبحي لنأكل ، ، وحاولت ان تخز الحبشة وقالت لها : « ار تموتي اذا انجدتك » ، وبعد ذلك بزمان دفع قسم من الراسمالية المنضوية تحت علم الانكليز بالسنيور الهائل الى اقتحام الحبشة ، والقسم الاخر وقدف في سبيله ، من قديم جلبت ايطاليا الى شرقي افريقيا ، الان سبيله ، من قديم جلبت ايطاليا الى شرقي افريقيا ، الان سواه ، من قديم هاجم استعار بريطانيا الحبشة واحتل عاصمتها ، والان بعد صار افظع مماكان يضع على وجه بياض الكلس والان بعد صار افظع مماكان يضع على وجه بياض الكلس باسم نصرها على آكل البشر وقبيلته ،

مع مجي الفاشستية الى ايطاليا وقعت هذه تحت نفوذ غير قليل من نفوذ راسماليي بريطانيا . وقد حدث ذلك باسم الوطنية الايطالية الفاشستية وكرامة على المجد وديكتا توري يقول بانه سيجعل صعاليكه الذين اجاعهم ملوكاً مماكين على بني البشر . و لما كانت اطاليا اضعف دول الاستعار طراً

ولما بقيت كذلك طوال مدة بقاء الفاشستية فيها ، التي ما كأن وظيفتها كانت طوال الاربعـة عشر حولاً من حياتها إلا الادعاء بانهــا ستجعل القارات الحنس واوقيانوساتها الحنس المبر اطورية رومانية من جديد ، فقد بقيت الانغام الفاشستية العالية تطرب بريطانيا ولا تزعجها .بقيت تستخدم ايطاليا كمرافق امين ، وتشجع ديكتا تورها بثنائها الجميل ، وبدرهم اولقمة اجمل، وتطوح بهـــا هنا وهناك دون تخوف. لكن لما جا. الوقت لياً كل شعب الذي أجاعه مجد ذلك الديكتاتور ، ولما لم يعد يصبر على الجوع ، ولما راى خليفة ذئبة الرومان ان لاحيلة له الا بمد اليد الى زاد معلميه وأصدقائه من « جنتلمانية» الستي في الندن، ابتدأ هولا. الا صدقا. يفكرون، لكن دون ان يخلعوا عنهم وجههم: وجه من يريد الاتفاق ووجــه من يريد الاختلاف ، اذ انهم اعتادوا ان يطلبوا الربح ويقبضوه بكابهما ، فكيف التخلي عن احدهما. ان كان من تجل فهو لاعادة القناع لسواها . للديكتاتور مثلاً ، كما حصل في بعض مواقف الرواية الحبشية الحالية . والرجل طبعا يلبسه وهو فرح يتأبط احلام المجد . ولكن ...

هذه ال « لكن » نتركها لما بعد ، ريثما ننتهي من القصة

روبرت لويس ستيفينغسون من مشاهير ادباء الانكليز . لقد تصور رواية مخيفة عن رجل ذي شخصيتين ، ذي وجهين، ذي طبيعتين ، كان هذا الرجل المزدوج عالماً مخترعاً من جهة . كان مهذباً ، عالماً ، مخلص الحب ، يسمو الى تحقيق افكار عيبة تدور في راسه ، واسمه ، الدكتور جيكل » . انما ، من جهة اخرى ، كان ينقلب ، وهو في مختبره وخارج دائرة صداقته وبيئته الحميمة ، الى نصف انسان و نصف شي يشبه الغوريلا . وفي هذه الحالة كانت تثور فيه غرائز الاجرام ، فيخط الى التمرغ في شهوات وتصرفات فظيعة في الحانات وسواها . في هذه الحالة يكون اسمه ، المسترهايد » .

كثيراً ما تخطر ببالي هذه القصة عندما افكر في مصيبة المعالم باالاستعمار البريطاني فهذه الدولة ذات الشخصية المزدوجة هي دكتور جيكل ومستر هايد السياسة الراسمالية الراقية ، انما الفرق بينهما وبين بطل قصة ستيفنغسون هو في ان الاول كان نبيلا جميلا في اصله ، قبيحاً في تحوله الطارئ ، بينما شخصية استعمارنا تمثل العكس تماماً ، أساسه « هايدي » و وجهسه « جيكلي » ، قلبه ، اعمال اربابه الخفية ، لاشياء كريهة ، بينما

السيماء في الغالب حلو وديـــع كأنه مأخوذ من حمامة بيضاء الريش ناعمته . وفي هذا الآله ذي المظهرين ، بل ذي الآلف ومئة مظهر والحقيقة الواحدة يرقد اكبر خطر على مستقبل الانسان وطمأنينته ورقيه .

ولكن فيه ايضاً \_ في جزائره الصغيرة \_ دفة تستطيع ان تساعد على تسهيل الدربامام مجرى التاريخ نحو عدل المجتمع وتساميه . هناك شعب مستثمر عظيم اخرج بايكون وشكسبير ونیوطن وتوماس مور وشلي وروبرت أوین . پروی انه لما كان المستر « إيدن ، في موسكو هذا العام ، نظر الرفيق ستالين الى الحائط واظهر تعجبه بالاشارة الى تلك النقاط الارخبيلية الضئيلة ، تضيع في مياه خارطة الكرة بين المانش والاتلانتيك ، ونوه بان لديها الفرصة بعد لتطهير ماضيها . بعبــارة اخرى : اذا شاء أنباؤها مشيئة حقة بدون رؤيةالهند كشيراً في احلامهم، فان آكاليل الغار تتوج رؤوسهم ، مقذوفة اليهم من الانسانية بأسرها لتوفيرهم على كلمن يدب مقادير هائلة من العذاب .هيهات ١ مالنا وفذا . لنعد الى الحقائق ، فالاحلام لاتصلح الا حيث يمكن تحقيقها . لنعد الى دور الدكتور جيكل والمستر هايد ، الذي يمكن ان تلعبه بريطانيا على عدة وجوه ان شاءت،

وان تدمج كلا الشخصين في نفسها ان شاءت ورات التناقض المفضوح مفيداً، وان تلبس كلا منهما لغيرها وتبقى هي الروح القابضة وسواها مقبوضة .

من تلك الازياء المنوعة التي تستعمل الوجهين بحسبها كونها اليوم، في هذه الساعة منسنة ١٩٣٥ ، تحتفظ علناً بدور الدكتور الفاضل، وتكلف سواها من الممثلين دور المستر هايد الممسوخ . هذا ، طبعاً ، هو الموافق عندما لايمكن اخفاء وجه المستر هايد ، لان بقاءٍ في سراديب دواوينهـا الخفية هو ابرع طريقة للمسرح السياسي في العالم الاستعاري . غير ان تعدياً صريحاً ، علنيا ، مثلا اعلى لاوقح شكل يتخذه الطغيبان واللامبلاة الاجتماعية ، تعدياً في المظهر الوحشي الذي تتخذه المغامرة الحبشية منذ يوم وال وال الشهير ـغير ان مثل هذا كيف يمكن اخف\_اؤه ؟ اذن ليكن المستر هايد والمتحمل كل اللهات الحقة عليه غيرها . أن لم يكن مـن مهرب من سحنته فليكن ربيبها العتيق صاحبه . ليكن الدوتشه وهـو خطيب فوق التـانك، او جاثم فوق الرقاب بمنجله الحصاد . ليكن السنيور موسوليني هو الديكاتوز هايد طالما انه محب ان يكون ديكتاتوراً كيفا ال امره. انما الفرق بين الدكتاتور هايد وبين شخصية الزواية الاصلية ، فهو في ان هذه لم تصطنع لنفسهاسوى صورة واحدة من الفظاعة المجسمة . هذا ، بينماصور واقنعة وتصنعات وادوار هايد التقليدية كثيرة ، ان كل رسم من الالوف التى ينشرها لوضعياته المتلونة تمثل حالة هايدية تختلف عن اختها

\*\*

يرسل هنري بأربوس الحالد في كتابه عن ستالني قولا نبويا : « ستكون بريطانيا العظمى آخر معقل للرجعية في العالم » .

الله العوامل المن المرجع الى العوامل والمجريات.



## 

طغت على العبالم بين ١٩١٧ و ١٩٢٩ موجتان عنيفتان، الواحدة ثورية تقدمية والاخرى رجعية توقفية . كانت الثانية تعظم وتسيطر في الظاهر . كانت تطوف لامعة على صفحة الحياة . اما الاولى فكان يبدو غالباً كأنها تخبو وتتقهقر . غير انها كانت تعظم وتنتفخ من تحت الثانية ، وتستعد لتبتلعها .

كانت الموجة الرجعية تتخذ لها في الميدان الاقتصادي وجه احوال من الرخاء والبحبوحة الموقتة . رأى قسم كبير مسن الناس دراهم بايديهم ، فاصبح همهم ان يصرفوا والا يبالوا بغير ساعتهم وافق اشخاصهم الضيقين ، كانما هاتف يخرج من أعمق اغوار الحرب الماضية ويخاطب قلوبهم بلسان كلسان الخيام : « اغتنموا الفرصة ، فقد رأيتم الموت ، والموت يأتي ، اغتنموا هبات دقيقتكم ، ولا تحسبوا للغد ولاتنظروا

غير القس بعد مائدة الشراب » .

هذه الحالة الاقتصادية والعقلية التي نجمت عن الحرب المجنونة وذيولها وانطباع العالم بطابع اربابها ، والتي قللت قيمة الحياة ونشرت غيوماً مدخنة من الافكار والفلسفات والعادات والنفسيات الاغلالية السقيمة ، أثرت على الطبقات العاملة في الغرب واضعفت نضالها ، فوقعت فريسة اكذوبتين هائلتين: الديموقراطية الارتشائية الملفقة من جهة ، والفاشستية ذات الفتكات والامجاد الديحتانورية المدمرة .

اما الشعوب الشرقية فسادها ايضاً ، على العموم ، فترة استرخاء نسبية وانكان حالها دائماً حالا ثورياً مناضلا اشد واعنف واروع من حال الغرب . غير انه اعتلى عروش بعض هذه الشعوب في امكنة زعماء مخد "رون ماهرون ، كغاندي الذي كان يجيش الهنود لمحاربة ثورة العرب العراقيين والذي جاء ه شطر كبير من عظمته عن طريق الصحافة والاذاعة الاستعمارية ، وكسعد زغلول باشا الذي كان يقول : والانكليز قوم شرفاء معقولون! » وهو يقصد من ذلك سياسيهم المستعمرين .

ثُمُّ كَانت التوسعات الجديدة ، التي عقبت الحرب والتي

اثيرت هذه من اجلها ، على حساب الامم المغلوبة ( جبهة المانيا ومعاهدة فرسايل بشانها الخ . . . ) ، وعـلى حساب الامم الضعيفة التي لعبهما (جبهة الشرق الادنى والانتدابات الخ...) فاتحة ميادين فسيحة امام مختلف الجماعات الراسمالية . وبذلك لم تكن هناك من اسباب مباشرة مستعجلة لوقوع الاحتكاكات الحربية الشديدة بينها ، أو من ضرورة للتسرع في التوثب على بعضها البعض ليخلص كل منها ما في يــد الاخرى ، خصوصاً بعد ان رأت ما خرج رأساً عقب حربهم الماضية من قلاقل توجهت ضدها وكادت تدكها . تضاءل فعل التنافس بينها كما تضاءلت العوامل الاخرى. وبالنتيجة تكاثفت فعالية الائتلافات المستعمرة الكبرى واذنابهاالصغيرة حولمائدة جمعيتهم الخضرا. في جنيف ، التي ما كانت تبعد عـن موائد « مونتي كارلو » كثيراً ، ثم لا تختلف عنها ابداً الاحيث تكون المقامرات المسمومة في المدينة الاخيرة دائرة على حياة الشعوب بعد ان تحولت الى اوراق نقد و « فيش » ، بينها تحتدم في الأولى على الشعوب في حالتها الطبيعية الناشفة دون تحويل .

لكن ١٩٢٩ وجدالامور على ابوابحالة اخرى .سقطت

علم الناسيو مذاك ازمة مالية و تبعتهاضائقة اقتصادية ، وتجسمت فيهاكل ما سبقها ونجمتا عنه من الفوضى الانتاجية والتوزيعية، من مظالم وإباحيات النظام القائم عـلى تأمين أكوام المرابح وقنطرة السلطات والامجاد الشريرة على عصابات من الافراد المنحطين في استعلائهم. كانت ازمة فلس فها عشرات ومئات الوف من الهاجمين على الذهب، وتشرد بعدذلك ملايين عمال، وصعلكت ملايين أخرى من الشباب والفلاحين وأهل مختلف طبقات الشعب . وبالطبغ وجدت نفسها الرأممالية التي سلمت من لطمات الانهيار الاولى امام مشكلة وجودها ، امام جماهير جرارة بحب ان تعيشهم وتهدئ أورتهم ، امام كتل بشرية هائلة في الشرق اخـــنت تتحرك كالجبابرة الذبن يحلحلون اجسامهم العظيمة طي أصفادها بعد ان مصت عظامها راسماليات الغرب وبورجوازياتها الخاصة، وأخيراً امام نظام اقتصادي معطل مدم : مصارف هاوية ، معالم مقفلة ، مزارع شاسعة لاتنتج او تقذف حاصلاتها في البحر او تحرق العدم وجودمن يستطيع شراءَها اولعدموجود الربح في بيعما . في كل يوم يمر منذ ذلك العام ، والراسماليات التي خلصت من زعازعه تحاول ترقيع الامور . تمعن في استحلاب ، اهالي المستعمرات لتهدي على حسابهم طبقاتها العاملة المتساقطة ، فترداد جبابرة الشرق بالنتيجة تمليلا ومناهضة لهيا ، فتعود قبضاتها على اعتناقهم الى الارتخاء او تقف عن مواصلة الشد ، لتتحول الى الضغط على اعناق ملايين عمالها وليرتفع على الاثر تمرده ، وهكذا كانت تتايل منقذفة بين الجبهتين وهي تحاول وتصادم وتراوغ من اجل موازنة مركزها الممتاز والمحافظة عيل نظامها الاخرق الذي لايستفيدمنه سواها ، ثم ، اذ تبلغ بها حالة ارتطامها بين صخرتي هذين العاملين حداً لا يمكنها فيه ان تضغط او تمتص اكثر مما فعلت من هذا العامل او من فيه ان تضغط او تمتص اكثر مما فعلت من هذا العامل او من فرد من افرادها في ذلك مبدأ « بعد الطوفان » ، ذلك لا ته : فلا كن انا الباقي والمقضي عليه هو! »

 (ملك السرقة الراسمالية الاشهر) و « الميلوني » و « الواكري » (١) وغير هؤلاء مثات عاشوا ولايزالون يعيشون على شكلهم، رغم الضغط الفسائسي والتموية و الديموقراطي »، رغم البوليس والجيش وأفظع الجاسوسية وابرع « الانبياء » الكاذبين وافسدالصحافة والراديو والمسرح والسينها وكل القوى والوسائل الممكن تصورها . كانت الراسمالية تزداد تحطيماً لبعضها البعض منذ ١٩٢٩ رغم كل ما عددنا من اسلحتها واساليها هذه في التعلق بخيط البقا. كانت تسقط فرداً بعد فرد، قلعة بعد قلعة ، شركة بعد شركة مشروعاً بعد مشروع بعد ديكتاتور ،

خذ النكتة التالية كمثل جامع على ما نقول . فقــد جاء مؤخراً في البرقيات الواردة من روما ما يلي :

« أثــارت وفاة السنيور «كارلو فلترينلي » رئيس مجلس

<sup>(</sup>١) الاول كان وزبرمااية الولايات المتحدة والتاني كان حاكم نيو يورك الاول كان يأ كل ضرائب الدولة والثاني اشتهر بعلاقاته مع المهربين وغير ذلك . .

ادارة بنك د كريديتو إيتاليانو ، فجأة في ميلانو أشاعات كثيرة غامضة . فقد اكتفت الصحف باذاعة وفاته بكلمات قليلة مر. \_ قبل اسرته ، ولم يصدر ايضاح رسمي للسر الذي يكتنف هذه الوفاة . امـا اصحاب البنوك والمحامون في طول البلاد وعرضها فمقتنعون بان موت الرجل مرتبط ارتباط\_أ وثيقاً بالتهمة الملقاة عــــــلي عاتقــه ، وهي , المتاجرة بالنقود الاجنبية ضد مصلحة وطنه » . وبما يقال عنه انه متهم بنقل ستة ملايين جنيه من ثروته البالغة ثمانماية مليون « ليرا » الى سويسرا حيث اودع تلك المبالغ الطائلة في عدة بنوك باسم زوجته. ومع انه انكر التهمةرسمياً يقال انه عرض على الحكومة مليون جنيهالطمس المسألة ، فرفضت الحكومة طلبه . . . وقد وضعت الحكومة يدها عملى كل املاكه وحساباته في البنوك الايطالية ، والقتحجزاً احثياطياً علىحساباته فيالخارج الخ ...» ( IVaca - 4 e 3 cimare 0481).

هذا الرأسمالي ، الذي انقلب عن عرشه مؤخراً ، كان دائماً مـن صميم زمرة الذين نصبوا موسوليني ليدافع عنهم ضد هجات الشعب الثورية عقب الحرب وليجمع لهم المستعمرات . ومع استطراد سيرالنظام واستفحال اسباب تدهوره في ايطاليا،

المتجسمة جميعاً في فترته الفاشستية الحادة ، ثم مع انتهاء كل ذلك الى حوادث التاكل الايطالي البريطاني والحرب الايطالية الحبشية ، الامور التي انتهت بدورها الى فرض المجموعــة الراسمالية المغتاظة من رأسمالية ايطاليا وارادة الشعوب للسلام ( وهماشيئان لم يتفقا الا عرضاً ولهدف محدود بايطاليا الفاشتية وباثارتها الحرب التي لكل طرف حجته وغرضه الخاصان في مقاومتها ) للعقوبات علمها ــ مع حصول هذه السلسلة من الاسباب ونتأئجها اصبحت حكومة الراسمالية الايطالية امام تكاليف باهظة تتكيدها ، موارد ماليـة وتجارية سابقة مقفلة الابواب، شعب خالي اليد من كل درهم . اصبحت محاجة الى مال، مال مورد جدید، لکي تبتي الدولاب دائراً متحرکا، لكي تبقى مسيطرة على عروشها . ولقد بقي لها مورد وحيد هو موردها . لكن اي رأهمالي يتنازل عن مبالغ طائلة مـن نفسه . انه قد يعطى مليون جنيه ، كما قيل عن « فلتر نيلي » المذكور باسم ستر فضيحة او اذا امسك به من تلابيبه .لكـنه. مع ذلك ، اذا وجد الخطر على مليو نه او على أكثر منها لاحقاً به، فهو يهرب بماله الى بلاد اخرىلامحالة ، لانالرأسمالي وطنه حيث تكون خزائمه (1) . لذلك كان لابد لبقاء الديكتا تور قائماً على خازو قه الفارسي المزعج ، ولبقاء زمرة الرأسماليين على مقاعدهم الفارسية هذه من خلفه ، ان يقع احدهم ليستمد الاخرون من قوته ، ولقد وقع احدهم بحجة او بدون حجة ، بقسانون او بدون قانون كان ذلك ، فالمسألة الشكلية ليست مهمة ، المهم هو الحصول على مال . ولو فرضنا انه خرق قانوناً يوجب على كل رأسمالي تقديم حصته ، فخرقه اياه خير عجة يستخدمها زملاؤه للتوفير على جيوبهم وخير امداد عاجل تاتي الديكتاتور في ورطته . اذن ، فليمت هذا الخارق للقانون بسكتة قلية لوبالسم ، ولتنجدنا امواله بأسرع ما يمكن .

غير أن هذا السبيل، الذي ليس قصيراً ولا يتوقف بطبيعة الفترة الانهيارية المستعجلة، اللاحقة اعقابها برأسها لحوقاً جنونياً، ينتهي عند استنفاذ موارد الراسمالية التي تقوم خلف ايطاليا او الى هروبها، وبالتالي الى افساح المجال امام الشعب للقيام بثورته ، واذا سبق هذه الحالة خوف كل مالي في ايطاليا من مجي دور وقوعه عن معقده المسنن، فيئست

<sup>(</sup>١)ليتذكر القاريء كيف ان الذهب الفرنسي يهرب منفرنسا الى الميركا في هذه الايام ، امام حاجة الحكومة الرأسمالية الفرنسيه اليه لتسير دولابها وتهدئة شعبها المتنمر لها ، الذي لم يعد يقبل اعطاءها اكترما يعطي وهو لا يكفي ، يهذا منل واحد من متات والوف تتكون منها حياة الراسمال على اساس نظامه

جملتهم من الخلاص عن يد ديكتاتورهم الفتاك الصياح، فيصبح الموقف بينهم و بينه اماان بسقطوا هماو يسقط هو. (١) لذلك، فإن من المؤكد انه ستجتمع منهم زمرة كبيرة تجد من المصلحة بحسب اسبابها الخاصة في ان تستغني عن نفسها عاجلا . وهكذا يظل الاحتكاك الداخلي بين صفوف الرأسمالية محتدماً ، يدحر جهم واحدا بعد واحد ، ركناً بعدركن . ومن هذا القبيل ايضاً ، ولكن بشكل آخر ، مذبحة «سانت ومن هذا القبيل ايضاً ، ولكن بشكل آخر ، مذبحة «سانت بار تولميو » المعاصرة ، التي وقعت في يونيو من العام الماضي في المانيا النازية ، حيث امعن الرأسماليون و رجالهم و ديكتاتورهم المتوحش هتلر و رجال ديكتاتورهم امعاناً لم يسبق له في تقتيل بعضهم البعص ، وفي احتجاج كل فريق لذلك بأتهام غريمه

<sup>(</sup>١) في هذه الحالة المذكورة ، وقد تأتي قريبا ان لم تكن قد حضرت في هذه الساعة الراهنة في ايطاليا ، يجب على احزاب الجبهة الموحدة ان تتخذ موقفها بدون دقيقة واحدة من التردد ضد الديكتاتور ، حتى ولو مصع الرأسماليين مسن اعدائه ذلك لتقلبه ولتحول قواه وقوى الزمرة الراسمالية بعدوقوعه ايضاً ضد جميع من يبقى منهم وسيكون من جمله قواه حقيقة انه يحاربهم ، فيصبح لذلك ، بطلا شعبياً » يستثير الجماهير ويسوقها على السلوبه الهمجي المعروف ،

بتماطي اللواط (أي الفعل الشنيع) .

هكذا أخذت تتجه حركة تفاعل عوامل الحياة الاستعارية: كل منها يضغط بقسوة و ثقل مستعجلين على الاخر ويأ كل منه، والجميع أكل من نظامها الراسمالية الاحتكاري الذي خرجت منه. ومن الطبيعي ان الراسمالية ، وقد رأت نفسها إنحصرت فجأة من كل جهة ، آخذة بالاكل من نفسها وهاوية ضرباً ونهباً على بعضها وعلى كل ما امامها ، ان تكون رأت أيضاً بان هذا الدرب عميت لها ، فتحاول التا لف وجمع القوى و توحيد الحبهة والخطة في سبيل البقاء .

من ١٩٢٩ الى ١٩٣٥ كانت هذه الحالة تتور محدة والساعاً و فكان العالم الرأسمالي يغرق في ازمة قبل ان يطلع من ازمة ، يخرج من معركة تآكل متقابل و من حراجة ترنح المصير لتغطسه في تلوياتها المصرانية معركة بعد اشد قرضاً من عظمها وحراجة موقف ومصير وفي نفس الوقت الذي كانت الراسماليات تتبين خطر تقتيلها المتواصل هذا لبعضها البعض وهي مضغوطة بين ارتفاع موجات الشعوب المتمردة ، والذي كانت تحاول فيه ان تتكتل حول بعضها لتوقيف تدهورها على

حساب موردها الوحيد، ضحاياها وعبيدها المتلاشين اقنصاديا عيث لم تعد تستطيع الاستمداد منهم \_ في نفس هذا الوقت المتلاطم التناقضات والجبهات كاناستهضعافها وافلاسها وجموع احوال خرابها اسرع جداً في السير والتقلب من محاولاتها في التوقف بالتجمع والاتفاق . ذلك لان تلك المحاولات كانت تتطلب وقتأ ومساومات ممالم يكن الانهيار المستعجل ليمهلها علمها . لم تكن مجموعة الراسمالية الواحدة لتلبث ان تجـــد نفسها في مؤتمر او جلسة التوفيق بينها وبين زميلاتها ومنافساتها ، حتى تجد ايضاً بأنها قد تتلاشى قبل ان يتم شيء . ثم سرعان ما تعود جميعاً الى مبادلة الضربات ، الى التسلق والدوس على جثث بعضها البعض ، كاولئك الهاربين من وجه الطوفان او الساقطين في فوهـات جهنم ، الذين رسمهم ميشيل انجلو في كنيسة « السيستين » في روما . وهكذا .... ما بين « ياريي نفسي ، ، وبين « ياجماعة هيوا نكون اخواناً » كانت الرسماليات تعيش طوال هـذه الاعوام المدهشة وهي على درب الموت.

حالها في كل هذا كان كالها في السابق تماماً ، كشأنها في كل ما ضيها وشان النظام الفردي التاريخي الطويل من قبلها. كانت الراسمالية ، ومن قبلها اهالي المجتمعات القديمة ، دائماً تعيش في تذبذب ابدي ببن هذين المجريين . لكن الفرق الهام المميز بين الحالة الراهنة وبين كل ماسبقها من حالات ، ان الراهنة كانت تمثل النظام في اتجاه شامل عام له يميل نحو التساقط وانفراط ، لا في اتجاه عام من الصعود او الثبات او الهبوط البطي من بل هناو الان نجد خراب الراسماليات يتسابق كرياح الزوابع ، تسير الى استئصال كل رب من ارباب المال والسطوة لايزال واقفاً على قدميه من اعمق جذوره ، والزوبعة تفتل في دور اتها المقتلعة الفتاكة اعنف واعنف دقيقة معدد قيقة .

\* \* \*

في هذا العام وقعت حادثتان هامتان من وليدات الرأسمالية التي تعطيها حياتها والحادثة الاولى كانت خليقة عامل جديد وهو العامل السادس في حياة هذا القرن السائر من الاستعمار الى الاشتراكية ولقد كان الوزنة الضخمة التي رجحت إحدى كفتى التاريخ ترجيحاً حاسماً كان الجسم الذي اتحد فيه عاملا الطبقات المستثمرة والشعوب المستعمرة.

في هذا العام عرف العالم كله بدون استثناء ، رغم كل مانع وحاجز وهــــائل الاكاذيب والاساطير والجهل ، بان اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية هي اغنى واقوى وارقى واسعد دولة على وجهالارض ، بأنها تسددالى الرسمالية المنحطة ضربات تترنح تحتها سكرى باحلام قبورها ، وبانها صارت كذلك في مدة تقل عن ثماني عشرة سنة من الحرب والحمار والعرقلات المتواصلة ، التي لم تعرف هدنة ، مع العالم الراسمالي باجمعه . العالم الذي لم يعمل ويتفق على شيء ما في حياته كاعمل واتفق على شيء ما في حياته كاعمل لادب الحياة الى الانسانية الدائخة برمتها . ان الراسمالية باجمعها كانت دائماً ترتجف وتجرم في حوفها من هذا الحدث ، كالشيخ الخرف يرى نهايته ويتعلق بكل دقيقة من الحياة ، كاحد اجدادها ، اللها السكندر بورجيا ، الذي كان وهو على سرير موته يهذي طالباً ان ير وي ظماه بدم طفل لدن جميل .

أصبح عالم الاستعار اليوم بجموعة من اقزام « ليليبوث » المشاهير يتطايرون جزعاً امام انتفاض « جاليفر » الجبار ، الملهم ينقطع اكثر فاكثر مرن حقن انفسهم من دمه انهم يو اصلون الاستحقان بدما عبيدهم ودما و بعضهم البعض فيكل مكان لايزالون يطأونه ، انهم وعبيدهم يناضلون بعضهم البعض في سبيل الاحتفاظ بدمهم ، والمجموعة العالمية باسرها تمثل في سبيل الاحتفاظ بدمهم ، والمجموعة العالمية باسرها تمثل في

هذه الساعة حرب البقاء ، بقاء الانسانية المنتجة ، الطيبة العنصر ، ودماري الحياة او طبقة الانسانية المنتجة ، الطيبة العنصر ، الثائرة ، الحائرة ، المفسودة افساداً سطحياً باخلاقية الراسمالية ، المحكوم عليه منها بالتبلد وبط التحرك والجمل وفقدان الصراط لكن المنتفضة الان من جميع هذه الاكفان في ميدان اعظم حرب رأتها الحياة منذ كانت على وجه هذه السيارة . اما الحادثة الثانية ، فكانت وصول عاصفة الوجود الرأسمالي ، التنازعي الائتلافي ، مرة اخرى وفي شكاه الانهياري الاخير الى الحبشة ، عن طريق وال وال .

وصلت الى الدولة الوحيدة ،الباقية من عهد المجتمع القديم ، من غير وقوع كلي تحت سلطة الراسمالية وتيار نظامها . وقعت الحبشة بين ان تقتسمها الراسمالية وبين أن يحاول كل شطر منها ان ياخذ لنفسه منها اكثر ما يمكن اخذه لتوقيف تدهوره ، اذ ان الحبشة بعد كل حساب \_ وان كانت صعبة على دولة واحدة ، لائنها قوية بظروفها الطبيعية وتماسك شعورها الوطني وحنكة من يقودها (١) \_ لاتستطيع ان

<sup>(</sup>١) الحقيقة الاولى بين الثلات المذكورات عن الحبشة بين الشحطتين يظهر بوضوح في اقوال كلمن يعرفها ، ولعل

تقدم للرأسهالية منهو بات كثيرة في وقت عاجل. كل مـا اصبحت تطلبه الراسمالية (وخصوصاً اكثرها إشرافاً على الحطر) من كل مكان يصح لها مربض فيه هو قبضة او قرض عاجلان، لان المشرف على الافلاس القريب الا كيد يكاد لا يطلب الا ان لا يقع افلاسه اليوم، حتى دون ان يخطر بباله ان استحقاق كمبيالة الغد تجمع طابقه دون ريب، أن ارض

اوضح ما ظهر ذلك في كتاب « ما كس جروهل » الالماني ، وعنوانه « المعقل الحبشي » يدل عليه ، اما الحقيقة الثانية فتتضع في ان الحبشة لا ترال باقية على الحريطة كدولة مستقلة بعد كل ما كتب عن مر عليها . بقيت الثالثة ، وهذه تستخلص من كل ما كتب عن الامبر اطور و بعض اعوانه ومن حوله من الشباب « كالرأس نسيبو » وسواه . واكثر ما يبين ذلك كتاب الصحافي فارغو الذي لم يكن خبثه قليلا فيه ثم هناك مجمل انسيرة السياسية للحبشة ، التي لو لم يكن على راسها رجال اكفا لما ظهرت تلك المهارة السياسية الملموسة في هذه السيرة ، اما من وجهة الموقع « الستراتيجي » الحربي ، فنظرة في كتاب الجنرال ه . المولة عدوى و توقعاته ، ثم في ما تناقلته الصحف طوال السنة مسن آراه مختلف الخبراء الاميركان والفرنسيين والانكلتر مسن آراه مخطي فكرة في الموضوع .

الحبشة وشعبها يكاد ان يكونا بكرين، ثم يحتاجان في هـذا الوقت غير الملائم الى مدة طويلة للارضاخ .

والان ، وقد وصلنا الى لب الموضوع الاستعماري وضبطناكل قواه ، كما احطنا بأبرز ساحاته الراهنة وهو الساحة الحبشية فلنلق نظرة على التفاعل الحالي المباشر بين هذه العوامل. لنفحص احتكاكاتها ، فان ذلك ينير سبيلنا .

لحكن يجب ان لاننسي كون الساحة الحبشية ليست الا احدى الميادين الفرعية للحياة الراسمالية في طورها الحالي، رغم أنها ابرز تلك الميادين وعلامة كيلومترية تدل على آخر مرحلة لتلك الحياة . يجب ان لا يغيب عنا ابداً ، بعد الذي عرفناه ورأيناه ونراه باعيننا من امر الاستمار ان ميدانه العام هو العالم بأسره ، هو كل ما يمكن ان يبتلعه الطمع والتنافس ويتعلق به وجوده المنهار ، وبالتالي بجب ان لا ننسي لدقيقة واحدة كون الساحة البارزة يمكن ان تنتقل في كل دقيقة مع انتقال مشكلة وجود الراسمالية الى غير الحبشة ، الى حيث يكون الاصطدام بين عوامل بقا ، وموت الاستعار اضخم واسرع نتيجة مما هو في الحبشة ، كل انسان يقرأ جريدة يسمع مثلا عن ساحة الشرق الا قصى ،او ساحة النمسا ، او الساحة الالمانية

السوفياتية ، وكيف أن كلا منها تبدو كأنها ستنبثق اليوم او غداً كأبر زميدان يغطي على كل ما عداه ، وسيلق ضؤ على هذه الامور فيها يأتي من الكلام ، فلنحصر أنفسنا ، اذن ' في ساحة الحبشة التي في فهمنا لها على حقيقتها فهم العالم الحاضر بأسره ، وبالتالي استطاعة على التنقل مسع مشكلاته بسرعة وباطلاع سابق على اسراره ، ثم على اختيار موقفنا بقوة ودون تردد في سبيل توليد العالم الاتي اسهل ولادة بمكنة ، ذلك العالم الذي اصبح شرطه واحداً لا غير ؛ القضاء على الرأسمالية الباقية التي تتمسك بالنظام الحساضر ، والذي اصبحت الاساليب لتحقيقه كل اسلوب يمكن التفكير به وتطبيقه والاستفادة منه مهما كانت الفائدة صغيرة ،

لكن مها يكن من ام، الاحظ ان الاستعار في ساحة المشكلة الحبشية الحاضرة يهبط على سلم انتحاره درجة فدرجة، متبعاً طريقه الذي خططناه . انه ينزل عليه مرغماً، بطبيعة نظامه في طوره الحالي، الذي انقلب حاداً بعد الازمان. لماذا؟ لان العوامل التي جاءت ضده بعد ظهور جمهوريات السوفيات كوزنة حاسمة في ميزان التاريخ لم تعدد تحكم علية المتقهقر والاكل من نفسه فحسب ، بل بالخروج من المسرح

على طول .

\*\*

هوذا العالم كا نراه في هذا العام ينشطر كدول ، الى قسمين : القسم الواقع تحت نفوذ كثيف للراسماليات الكبرى، والقسم غير الواقع تحت شي منه او تحت شي قليل . فالواقع تحت نفوذها الكثيف المباشر هو كل العالم ما عدا بلاد السوفيات ، حليفاتها من الدول الشرقية (تركيا ، فارس الخ ...)، الصين السوفياتية ، الحبشة . هذه الدول وحدها تستحق ان توصف كمستقلة تماماً او شبه تمام عرب تصرف الرأسماليات العالمية بها وعرب استيلائها على ارادة حكامها واحتكار مشاريعها الاستثمارية الكبرى ووسائل الانتاج واحتكار مشاريعها الاستثمارية الكبرى ووسائل الانتاج الصناعية فيها واسواقها ، وكل استقلال لكل من دول هذا القسم هو استقلال قائم بذاته ، له صورته الخاصة واسبابه الذاتية الخاصة ايضاً .

ثم نجد العالم بعد هذا ، وبناء عليه ، مقسماً تقسيماً آخر الى ثلاث درجات لمطامــــع الراسمالية واغراضها وكفاحها في سبيل البقاء اثناء ما تتلوسي في محنتها الانهيارية الموصوفة .

الدرجة الاولى تؤلف بين تناقضات وعداوات جميسع الراسماليات في نقطة انفاق بينها ، توحدها جميعاً في جبهة . هذه النقطة هي وجود اتحاد الجهوريات السوفياتية الاشتراكية كعدو مشترك لهـ الجيعاً . الرأسماليات غير مختلفة أبداً في وجوب تحالفها لتتخلص من هذا العدو وكلها تحلم باستعماره. اما زعيمة هـذه الفكرة والحركة فهي طبعاً الراسمالية التي ويرين في تحقيقـه برداً وسلاماً للجميع، اذ تأخذكل منها اراضي واسعة منها ، تقتل كل منها قسماً كبيراً من شعبها الجائع في الحرب ضدها ، توجد كل منها سوقاً جديداً لها او بجال مشروع استثماري خلاب ، وتضرب الفكرة الشيوعية ،كوطنيات شديدة ، ضربة تمثلك قياد الامور بعدهـا زمناً طويلا ببال يكون اروح حالا مــن حاله الراهن . هذه الضربة تكون ابدع حاصل تحلم به ، لانها تخلصها مـن الفكرة والحركة اللتين يتجسم فيهما اتحـاد جميع العناصر الانسانية الواعية ، المخلصة ، العافلة والشريفة، عــــــلى محاربتها ووضع حد نهائي لعصر بربريتها المجرمةانها تخلصها منسيف جدما ديموكليس ، المسلط

فوق رأسها بأقل من شعرة .

المحرك الاكبر والزعيم الاول للاستعمار ، الكاتالايزر البريطاني الذي يفرق بين البشر و يسود ، يعرف ايضاً كيف يدأب على كم الشتات وتوحيدها امام هذه النقطة ، على هذه الدرجة الاولى من سلم حياته الهابطة . إنه يضم تحت جناحه او يمد بكل « ارادته الطيبة ، ، بكل انواع مؤازرته واشكال دهائه ، محركاته وسكناته ، فكرة وحركة الاتفاق على هذه النقطة في كل مكان لايزال له فيها وجود .

ساعدا الكاتالايزر اليمني واليسرى في هذه الطبخة النظيفة هما حكومة اليابات من الشرق، وحكومة المانيا النازية من الغرب، وكلا الحكومتين مع راسماليتيها هما اكثر نواحي العالم انضغاطاً بين اسنان الالة الراسماليه المتعطلة، الاولى لا يعيش شعبها ليأكل، ولا هو يأكل ليعيش، لانه ان يسلم كل يعيش شعبها ليأكل، ولا هو يأكل ليعيش، لانه ان يسلم كل وجوده في سبيل ايجاد الامداد الكافي لفتوحات بجانبن الإمبراطورية اليابانية التي تجر لعبة الدمار والنار، كاكان يجرها « آنيلا » وتيمورلنك من قبلهم، على مرابع الصين المنبوكة ، والتي تجر بركة الانتخار باسلوب « الهاراكيري » اللياباني على نفسها ، اما الثانية ، المانيا النازية ، فلا شك بان

شعبها أشتى أمة في الغرب الاوروبي، تركبها رأسمالية يائسة وحكومة فتاكة يعد الامبراطور غليوم وزمرته بركتان بالنسبة اليهما، لا تعرفان اي اختراع يحصد لها اكبركية من البشر، تجدان نفسيهما مطحونتين بين حجري رحى التاريخ المتكتل عليهما، تبتلعها موجة ثورية ترتفع اعلى فأعلى، وتحصرهما بين جدران ضيقة من اوراق معاهدة «فرساي»، اي من مصالح ومدافع بقية الراشماليات المحيطة بها في بسارستان الدول الاوروبية الضاج.

تقول العوبة هذه الراسمالية ، الهر هتلر ، في كتابها ، ماين كامف » (أي كفاحي!) : « اذا ارادت المانيا ان تغزو اراضي جديدة في اوروبا ، فهذا لا يمكن ان نقوم به على غير حساب روسيا ، يصبح من الضروري ان تتحول ، الريخ الجديدة » (أي المانيا النازية) الى درب فرسان الجمعية « التيتونيه » (1) القديماة ، ان ترجع المحراث الالماني الى

<sup>(</sup>١)فرسان الجمعية « التيتونية » ( اي المنتسبة الى قبائل العرق « التيتوني »الجرماني )كانوا في القرون الوسطى اقطاعيي المانيا المجتمعين في منظمات دينية اشتركت بالحروب الصليبية ضد الشرق، كما كانت تتجه في غزواتها المتواصلة نحواراضي بولنداوروسيا.

الارض الالمانية بواسطة السيف وان تقدم سلاماً للا مة (!!). مع انكلترا وحدها يستطيع الانسان ان يحقق الهجرة الالمانية الجديدة تحت ستار ما . . . وليس من واحد بين جماعة السلم عندنا يرفض ان ياكل خبز الشرق ، حتى ولو ان المحراث الاول ، في الازمة القديمة كان السيف الح . . . »

اما عن آراء بريطانيا في المشروع ، فالمسألة شهيرة أنها دائماً خلف الهر هتلر منذ نشأته السياسية وذيوع خبر مبادئه العسلية ، منذكان زعيم رأسماليها و ملك ملوك النفط في يوم من الايام ، السر هنري ديتردينغ ، يمد حركته بدعاية امهات الصحف الصفراء و بالمال يرسله اليه عن يد و كيله الدكتور جورج بل ، هذا الثرثار المحنك الدخائل الذي قتله اصدقاؤه النازي ، عندما ظهرت الفضيحة ، في ليلة ابريل ، ١٩٣٣ ، قرب بلدة « روز ينهايم » داخل الحدود النمسوية التي ظن نفسه اميناً فيها . (1) ثم ان تصريحات لوردات بريطانيا ، وعطف اميناً فيها . (1) ثم ان تصريحات لوردات بريطانيا ، وعطف

<sup>(</sup>١) ص ١٩٦٥ من كتاب (الحرب السرية في سبيل النفط» ( لهانيغن وزيتشكا ، ، وبالاستناد الى بيانات، الصحافي النازي الفرنسوي المعروف « كزافيه دي هو تكلوش » .

خذ مثلا على هذا قراراً رسمياً ، علنياً ، خالعاً عن سحنته كل سترمن ستور المخادعة الاستعارية ، ابرمه مجلس اللوردات في يوم ٧ مايو الجـــاري . لفت يؤمئذ اللورد ديكنسون النظار انداده الى شدة وطاة القرار الذي اتخذه مجلس عصبة الامم ضد المانيا يوم ١٦ ابريل الماضي لاقدامها عملي اعملان التجنيد الاجباري . ثم طلب من المجلس ان يجيز قراراً في تشجيبه يبدأ ببسملة : ﴿ ان هذا الجلس يأسف الخ ٠٠٠، فاجازه حضرات الاعيان . ثم قال اللورد: ﴿ ان عصبة الامر ... » اي انها بعد دخول جمهوريات السوفيات البها اصبحت لاتجاري مطامع هؤلا. اللوردات كما كانت تفعل من قبل. وفي تلك الجلسة تكلم لورد آخر يدعى «فويل بكستون » ، فقال ما معناه : . ان الدول التي تعادي المانيا ليس لها حق في ذلك ، فالمانيا (أي راسماليتها الشعبها النبيل العظيم)

لكراهيتها للشيوعية ان هي الاعامل كبير من عوامل السلم (أي « السلم » الرأسمالي المعهود!) » . ثم اردف بان هذه الحقيقة خرج وهو مقتنع بها بعد الحديث الذي جرى بينه وبين الهر هتلر في برلين (١)! . . .

والان، نعود فنقول بان هدفه النقطة التي تتفق عليها الرأسمالية كانت متفقة عليها منذ اول دقيقة ظهرت بدلاد الاشتراكية على مسرح التاريخ . فحال نشوب الثورة في ممالك القيصر الروسي إلتف جميع المستعمرين والرجعيين على بعضهم البعض واضرموا لهيب حرب صليبية ضد السوفيات . كان جندي قائد الرأسمالي الالماني يمشي الى جنب جندي قائد الرأسمالي الفرنسي والا نكايزي والروسي والياباني والاميركاني الحراسمين والا نكايزي والروسي والياباني والاميركاني الحدد مستعبديها الراسمالي اللاستعباد . . . لاجل قتل ثورة شعوب القيصرية ضد مستعبديها الاستعبار اللامع ، تاك المقاومة « بهجوم الاربع عشرة دولة!» ومنذ ذلك الوقت حتى هذا الوقت والعالم الرأسمالي يحارب ومنذ ذلك الوقت حتى هذا الوقت والعالم الرأسمالي يحارب

لَكِن النَّكَتَة هي أن هذه الجُهُوريات كانت طوال مدة

<sup>(</sup>١) عن جريدة و الديلي مايل. تاريخ ٨ مايو .

هذه الحرب مسدودة على من اتفقوا عليها ، اذ ان جميع محاولات فتحها باءت بالفشل والحسران الذريع ، فكانت النتيجة ان الراسمالية لم تستطع حتى الان ترقيع احوالها من هذا المصدر المستقل عنها وعلى هذه الدرجة . بل بالعكس ، كل يوم كان يم ويم ، ويمر ، ينتج ضعفاً عند المستعمرين اكثر بما ينتج قوة عند جمهوريات الأحرار . واصبحت مهاجمها اليوم من قبل اكبر عدد يمكن ان يتحد عليها ضرباً من اضمن ضروب الانتحار السريع . ثم ان الاتحاد عليها كان ، (حتى في الله اوقات ظهور الاتفاق عليها ) (1) ، ولا يزال مستحيلا لمجرد ان محاربها واخضاعها ( ولو عكل سبيل الفرض ) يستلزم وقتاً ليس بالقصير بينها الراشماليات المتحاسدة وازماتها وحاجاتها ومطامعها امور تتطلب الاشباع والسد السريع ، وبالتالي صرف الجهد في مد اليد الى اقرب واسهل الوسائل التي ليس اخضاع غريمهم في مد اليد الى اقرب واسهل الوسائل التي ليس اخضاع غريمهم

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب , عامل بريطاني » ( A British ) راجع كتاب , عامل بريطاني » الذي كان سفير بروس لو كهارت » الذي كان سفير بريطانيا في روسيا ايام الثورة وقبلها وما بعدها مدة لتتاكد من هذه الحقيقة التي تبدو غريبة ، ولكن التي ليست مع ذلك الا طبيعية .

بأقربها وأسهلها . وفي هذا نجد التفسير لوجود كفة راسهالية تكون دائماً مصادقة الوجه للسوفيات وكافية شرها عنها . هذا، وقوة السوفيات المادية والمعنوية واطمئنان شعبها وراحتهم وعبهم الحقيقية العميقة لقوادهم وزعمائهم هي الاسس الباقية في ردع التعدي المتحد عنها . يكني ان نعلم بأنه كلما خطر لمجانين الفاشستية في المانيا واليابان بان يحققوا ما يتصورونه طار في السهاء ركن ركين لهم في جهسة مسن جهاتهم التي ظنوها السهاء ركن ركين لهم في جهسة مسن جهاتهم التي ظنوها معصومة عن العين ، او جاهم صوت صافي الرنين ، صادقة ، واسطة سفير او مقالة صحني او بوق الراديو ، أن مدن المانيا واليابان ومراكز صناعات ودور حكومات رأسماليهما تبعد بواسط ساعات فقط عن الحدود السوفياتية ! عند ذلك يتعقل من لا « يرفضون اكل خبز الشرق » ريثما تعاودهم النوبة .

ويدخل في الدرجة الاولى هذه ، التي تصح مورداً للمحتضرين العطاش ، حليفات السوفيات كتركيا ، ايران ، الخ ، . وحول هذه ايضاً سد منيع من وطنية شعبها وقادتها وقوة الحلف ، ثم تأتي الصين السوفياتية في هذه الدرجة ايضاً ، ان حرب الرأسهالية العالمية المتحدة عليها مشنونة منداعة النيران عسلى افظع واقتل صورة تكون عليها الحروب منذ سبع سنوات

طوال ، منذ شعرت الراسمالية بوجودها . لكن هذه الحرب لم تفدها شيئاً ، بل انها تستفذ وتمتص من قوى الراسمالية مقادير هائلة بدل ان تمدها بشي عسك بها عن الهبوط . ذلك في نفس الوقت الذي تتوالى انتصارات السوفيات الصيني ، في نفس الوقت الذي تقوى وتترعرع شديدة العود وتزداد حجماً وتحريراً للصين المستعمرة يوماً بعد يوم .

ماذا بتي معنا من الدول المستقلة عن الرأسمالية في العالم؟ بقيت الحبشة، وهي الدرجة الثانية •

اما الثالثة ، فهي ممتلكات المستعمرين نفسها ا هي البلدان والدول التي يستثمرونها أينهاكانت .

\* \* \*

في الواقع ان الحبشة تأتي في الدرجتين الثانية والثالشة معاً . فهي من جهة لاتزال مستقلة بمعنى الكلمة ، يتصرف اهم واقوى وأنشط حكامها بداخليات امورها وخارجياتها حسبا برون من مصلحة بلادهم وسيادتها التامة . ومن المشهور عنهم ان الامتيازات التي يعطونها لجماعات متحاسدة من المستعمرين تكاد لاتكون اكثر من حبر على ورق يستفيد منها الاحباش اكثر مما تستفيد العصابات المسلحة التي

تنوي تمدينهم .

اكننا نجد الحبشة من الجهة الثانية بلاداً تتعلق مامصالح سلبية ، أن لم تكن امجابية ، لراسماليات مختلفة تمتد من اسوج ، بلد الجنرال « فيرجين » ، حتى توكيو ونيويورك . هي لقمة يريد كل نبيل ابيض التهامها ، وأول مـن يسيل لعابة لمنظرها بريطانيا العظمي . كل برى فيها مورداً وتكأه له ، يستند الها قليل في طريق إنحداره السريع. اليابان تجد فيها سوقاً لبضائعها الرخيصة ومحطة وقاعدة لحلمها الاستعماري الطويل العريض. المانيا تجد فيها سوقاً وخميرة مؤامرات وموضوع مساومة على النسا . ايطاليا الفاشستية تنشد فيها مقبرة لشعبها الجائع المهتاج وان تحلب منهاكل نقطة دم . ملوك النفط مـن اميركيين وانكليز برون فنها ظلال « ذهبهم الاسود » ملطخ من كل جانب بأجمل ألوان الدم الاحمر ، يرونه لا نفسهم أو لراسمالية « الدو تشة ، الذين يقتلع سوقهم من يدهم ان جاءه النصر ، وينافس اسوافاً اخرى لهم (١) بمايستملك مما

<sup>(</sup>١) السبيب المباشر لسقوط الديكتاتور الاسباني بريمودي ريفيرا ، كايروي هانيغن وزيتشكا في كتابهما المقشعر العجيب عن جرائم وغرائب راسماليات النفط في العالم ، يعود الى

## يرقد من ذلك الذهب تحت ارض الحبشة . (٢) فرنساتطلب

أتفاق شركة « الستاندارد ايل » التابعة لجماعة « روكفلر» وشركة « الشل » التي يديرها « ديترينغ » على خلعه ، بعد ان صار وجوده ديكتاتوراً بحرم سوق اسبانيا من احتكارهم له لمصلحة غيرهم من الراسماليين الاضعف منهم . فتأمل . . . والنكتة ان ملك اسبانيا الفونسو الثالث عشر ، كان مع تينك الشركتين ضد ديكتاتوره لانه يملك اسهماً في احدهما . فلما سقط ديكتاتوره وسافر الى باريس ليموت بمرض القلب ، لم يلبث ان تبعه الملك نفسه . فتأمل ايضاً ! . .

(٢) في اوائل اكتوبر من هذا العام نشركاتب فرنسي خبير في الموضوع اسمه « ف. بلونديل » مؤلفاً باسم « جيولوجية الحبشة والصومال والاثريتريا ومواردها المعدنية »، وهو يثبت فيه وجود النفط في هذه المناطق . ويحسن لاستجلاه هذا الموضوع ، الذي لايزال مبها وغارقاً في اسرار مدفحة من رحلات و « نطنطات » المسترتشر توك والمستر ريكيت مع مستر اومسترين آخرين غير منظورين ، مراجعة مقال تغلب عليه العمية ويدل ابهامه على ابهام الموضوع ، منشور في بجلة عليه العمية ويدل ابهامه على ابهام الموضوع ، منشور في بجلة «موند » ( عدد ٣٤٥ - ١٠ اكتوبر ) « بقلم لو يسالوناي ، تحت عنوان : Te Marsouinie fait la guerre

بؤرة جهنمية ما تقذف في المصاب عضب «الدوتشي » المصاب بأنواع من الالتهابات العصبية فتستريح من شر" صياحه ، وشر" ثورة شعبه البادية الا مارات ، و تدعي بقولها : «اللهم اهلك الكافرين بالكافرين » اذ ترى الدوتشه و اصدقاء السابقيين لا يبخلون على بعضهم بالصفعات غير اللينات ، و اخيراً ، بقية العالم الراسمالي مجرور با سره نحو بالوعة تناقضاته المتحولة الى الحالم الراسمالي مجرور با سره نحو بالوعة تناقضاته المتحولة الى الحبشة لتتايل بينها وبين نقطتين او ثلاث نقاط اخرى مهددة بالانفجار هنا او هناك او هناك في كل دقيقة من دقائق ساعات

اما قول « المانشستر غارديان » : يعجب الحبيرون في أحوال الحبشة من اهتمام الاميركيين باخذ امتيازات لاستنباط البترول فيها ، ويؤكدون بان من يتوهم في الحبشة خيرات كثيرة يخطي في وهمه » ، فدليل على وجود الحير من اسود اللون واصفره . أخيراً ، لعل ما نسبته بعض الصف الى احد زعما ، اوسا » (قرب هرر) ، محمد يحيى سلطان ، من « أن الذهب السائل ( البترول ) الذي اكتشف حديثاً في بلادنا هو سبب الحرب ، وكان واجباً ان نقتل كل رجل يعبر بلاد الدناقل لكي لا يراه » لعلم هذاالقول أقرب ما يكون بلاد الدناقل لكي لا يراه » لعلم هذاالقول أقرب ما يكون من الحقيقة ، بل استنتج بان للنفط الاول في اهتمام الرأسمالية المربطانية الاميركية بالحبشة .

هذه السنة الهائلة . تتطاير الراسمالية نحو بالوعتها ، لتجلس على فوهة بركان فائر الجوف ، لكي لاتتخلص من جلستها المزعجة على رأس مقعدها الفاسي المسنن النحيف ، الذي ليس لها أن ملت القعود عليه الا أن تميل هاوية عنه في البالوعة السودا. التي حفرها « قنافذ الاستعمار » ، على حد تعبير الامبر اطور النابغة مينليك !

للرأسماليات ان يتطاحن تطاحنهن الاخير، او القريب من الاخير، حول ما يتصورونه في الحبشة مـــن الاسباب التي تطيل بقاءَهن .

غير أن الرأسماليات لاتني ولا تقفعن التفكير، وعن العمل بقدر ما بقي لها من القوة المتضائلة والاعصاب المنهوكة، في اللقمة السوفياتية الكبيرة. كلما رات نفسها تندهو زاد تنذبذبها وتسارع بين الاتجاه نحو تلك اللقمة، بين الاتحاد على البقاء بتحطيم مجرى القوى المتحدة ضدها — وبين ان تتيقن من انسداد هذه السبيل عليها لترجع الى تنازع البقاء في حيزها، الى قانون حياة الغابات الذي عاشت فيه منذ اول ما رأت عيناها النور!

عندما تتراجع الراسماليات عن الدرجة الاولى الى الدرجة

الثانية تنقسم الى معسكرين كبيرين ،متشعبين ، يظهر ان كياكة عجيبة من أغرب المتعاكسات والمتناقضات والاشتياكات والسحريات غيرالمفهومة انكلترا تبدو حليفة الحبشة وانكلترا لاتبيعها سلاحاً واليابان صديقة الحبشة وعدوة ايطاليا ، ولكنها تبيعها سيوفاً لمحاربة الغازات والدبابات. فرنسا حبيبة ايطاليا وانكلترا في وقت واحد، والاثنان يكادان يسحبان الخناجر بدون اقـــل شك . المانيا الفاشستية عدوة ايطاليا الفاشستية ، فكيف ذلك ؟ كنا نظن الفاشست يطبقون الحبشة ويرسل المال الجواسيس . الفاتيكان يريد السلام ، ويسجد للدوتشة، ويحترم الحبشة لانها مسيحية ويلفق الاخبار عـن تعذيب رهبانه المهندسين بين الاحباش لتعليمهم كيف يقتلون بعضهم بعضاً . ثم المانيا وايطاليا الزميلتان تتصافيان، ثم تتعاديان ، ثم تتشاتمان وتتشامتان ، ثم تتعانقان ، الىآخره . بريطانيا تناصر السلام والحرية وفي الحبشة ويتصيد بوليسها الشبان في شوارع القاهرة والشيوخ المتفانين فيالخير في فلسطين كما يتصيد لورداتها الحمام . اميركا تحظر البترول واميركا تبيع البترول . إيه! انه بحر مخلوط ليس في العالم قبلم الا ويمل

صاحبه من الكتابة بحبره المعكر .

غير ان المسألة دائمـاً تظهر واضحة للجميع ،كلما ، ارتد" الاحباء عن جدار الدرجة الاولى الى مناكفة بعضهم ، ان اللاعبين الا ولين هما يريطانيا وربيتها الفاشستية ايطاليا . بعد ذلك تدخل خلف بريطانياكل رأسمالية ترى لهــا مصلحة في بِقاء الحبشة مستقلة، وخلف ايطاليا كلّ راهمالية ترى العكس. بريطانيا تقاوم ايطاليا مـن اجل السلام، المحافظة عـلى الامضاء، الحرية، النظام الدولي، النظام السماوي، التأمين المشترك وهلم جراً . لكن بريطانيا تقاوم ، كما لا يشك في ذلك عاقل، في سبيل مركزها الامبراطوري . فلو فرضنا ان جدار الدرجة الاولى ظل مسدوداً الى الابد ، واحتاج « الدوتشه » و من خلفالدوتشه تدبير امرهم تجاه حبيهم وشعبهم ، وكانوا قد ملكوا الحبشة وتمكنوا فيها ــ لو فرضناكل هذه الاشياء الممكن حدوثها لوقت محدود فقط، فهل برحم الدوتشه ومن خلفه آباءه لوردات البريطان . لا ، وربك! انه يلغم البحر المتوسط من « نابولي »، عبر جزيرة صقلية، حتى طرابلس، ويقطع الدرب ببن انكاترا ومكان ما تمص منه مصها في الهند ومصر والسودان . انه يرسل طياراته فوق لندن . انــه لا

يتريث دقيقة في ابتلاع مصر والسودان، في النطاول على الهند. وفي اخــذكل بقعة تصلما يده و مركة الفاشستية . إن الطاع والموشك عملى الانهيار شخصان لايعرف لما يتصوران ويعملان حدوداً تحد . فكيف مها اذا اجتمعا في ديكتاتور؟ في موسوليني الذي لم يرحماحداً استطاع ان يمسك به ويعتصر منه فلساً او روحاً ترضيه، الذي يفتك بشعبه، بني جلدته ودمه ، فتك المنجل بالسنابل . والا ، فما معنى جره ما لا يقل عن ربع مليون جندي ايطالي ، والوف وعشرات الوف العمال والموظفين، وعدد عظيم من جنود المستعمرات الى مغامرته الحبشية ؟ هــل اذا دو"خ بهم الحبشة وامتلكها تركهم يتفلون ويأكلون ويحلمون في مصيف من النجد الحبشي ؟ أم انـه يرجعهم الى ايطاليا ومختلف بلدانهم ؟ كلا الفرضيتين ليستا مما يوافق مزاج واحلام موسوليني ومن ورا. ظهره . كلاهما ايضاً لايتفق مع حالة خطر الانهيار الدائم المبلازم للفاشستية اكثر منه لائية صورة آخرى منصور الراسمالية . بلألذي يتفق معهـا ان تمد يدها ، وهي رابضة في قلب الامبراطورية البريطانية، وهي تستطيع التحكيم بطريق الهند، اليكل كنزءن يمينها او يسارها منالتي يربض عليها حضرات اللوردات جا. لا حد ألسنة هؤلا. اللوردات، الجنرال روان روبنسون، في كتابهالامبراطوري « انكلترا ، ايطاليا ، الحبشة»، الذ قصد منه محاولة التوفيق بين الطرفين باخراج الحبشه مـن حلقة العلاقة بعصبة الامم ووضعها بين صديقتيها الامينتين ــ جاً لهذا الجنرال،المتتلمذ على امثال , ما كميكل ، السابق الذكر، ما يلى نقلا وتعليقاً : « ان الشعور الذي توحيه العصبة الان بمكن اقتطافه مـــن عبارة جاءت في « التريبونا » ( جريدة من جرائد موسوليني ) بتاريخ . ٣ يوليو هي : « قد تكون الدقيقة أتت للتفكير اذالم تكن ايطاليا موسوليني مدعوة ً فعلا ً لتحرير اوروبا ( خذ بالك : اوروبا نفسها ،لا الحبشة فقط!) بعمل حاسم هادي ً من هـذه المراوغة الثقيلة، البليدة ، المتمثلة في جمعية الامم » . العبارة التي كان مر. الممكن لكاتبها ان يضيف اليها قوله : « وعندئذ يصبح الدرب خالياً لتلكالامبراطوريةالرومانية الجديدة التي يضع «الدوتشة » امر بنائها في البنود الاولى مـن برنامجه ! » ـ هذا هو نقل الجنرال الانكليزي وتعليقه .

ثم هذاهو معنى الاقانيم الجميلة في قاموسراسمالية بريطانيا: المحافظة على امبراطوريتهم التي لم يبق بينها وبين الذكر الصالح الاشي كقاب قوسين أو أقرب.

أما إختباء بريطانيا وراء عصبة الامم فتجد فلسفة الاءم فيما نقله نفس الكاتب عن زميل له. قال لافض فوه : « اسمع القارئ . . . بانه ، كنتيجة للاعمية الكبيرة التي استوجبت الاعتراف بفعالية القوى الجوية ، يصبح من اللازم تطبيق مبدأ تمركز القوى وتناسق الجهود، بدون تــــلاعب منا بالكلام في غير محله ( أي بدون قول شيءٌ وقصد شيءٌ كعادة كتاب الراسمالية)، ورفعه الى مركز أعلى مما هو فيه . . . انه سيصبح من الواجب ربط الجيوش ببعضها : جيش البر"، جيش البحر جيش الجو، الاعم الذي يستوجب توحيد الدماغ في القمة، (١) هذا التوحيد في الدماغ تنشده الراسماليات في جمعية الامم، والا فني ديكتاتور مستفرد الدماغ لكل راسمالية على حدة. وذاك تجاه من ؟ تجـــاه مـن بملك ، فعاليــــة القوى الجوية » . من المعروف ان بلاد السوفيات اقوى مـن كل العالم في جيشها الجوي . ولكن من المعروف ايضاً ان ايطاليا ، بالنسبة لبريطانيا ، قوية ايضاً في الجو . اذن ، الخطر

<sup>(</sup>١) عن كتاب الجنرال و اليهو ، ولنكن مستعدين ، ٠

حاضر . بجب دماغ فرد للادارة . هـل تكون جمعية الامم هذا الدماغ أم يكونـه الديكـتاتور . اذا كانت العصبة تجيد الادارة في سبيل ابقا. راسمالية الامبراطورية وحلفائها ، فلتكن هي . وهذا سر تعلق بريطانيا بها وتلقيبها اياها بأجمل الا ُسماء. وهذا ايضاً سر ترددها ، من جهة اخرى ، واصطدامها بحقيقة ان في العصبة ايضاً صوت جديد ليس صوتها ولا هو نبرة زميلة . ومثل خرق الجدار السوفياتي صعوبة نصب ديكتاتور مخاصاتها ، ان لم يمكن جعلها او جعل شي ً سواها آلة مفكرة ومنفذة ضد العدو المشترك على حساب تأخير تصفية مشاكل وحسابات مطامع الزاسماليات الدخلية ، على حساب تأخير مسألة اللقمة الحبشية ، او النمسوية مثلا ، او اي سواها . لكن هيمات هذا! ان الراسماليات مجبورات على الاكل من بعضهن البعض. واذن فدماغهن مجبوران يكون عصبة الامم ضد دمـــاغ آخر الشطر منشق عليها منها . عصبة الأمم هي اذن آلة ، تحطيم الراسماليةللراسمالية . اذن ، هي آلة الانتحار الاستعاري البطئ ، السلم الذي يقوده في نزوله الى مرقده درجة درجة . وهنـا تصبح العصبة ، نوعاً ما ، دماغاً صالحاً . تصبح اداة

للسلام الحقيق الذي لايرادف معنى كلسة « السلام » في فم الراسماليات. بل تعني السلام الذي تحدد معناه شعوب الارض المظلومة بلسان ممثلتها اتحاد الجمهوريات السوفياتية ، الدولة الاشتراكية الوحيدة بين خمس وخمسين دولة وخيال دولة وأسمالية ، والتي اصبح لها وحدها من التأثير على العصبة ما يزيد، في حاصله ، على تأثير جوقة الحسة والحسين معاً ، فتأمل في حاصله ، على تاثير جوقة الحسة والحسين معاً ، فتأمل كيف يكون الانحدار ا . ، ، ثم كيف يقابله السمو ، والمثل يقول : «كل طلعة المامها نزلة » ا

على كل حال ، الموت الطبيعي البطي ً خير من الانتحار الجنوني المستعجل عند ذوي النوازن .

نرجع الى ايطاليا الفاشستية . ايطاليا الفاشستية تقول بانها تريد انتمدن الحبشة ، ان تحرر العالم من العصبة ، واخيراً ان ترسل على العالم انوار الامجاد الرومانية . ما معنى كل هذا؟ ان معناه هذا الحساب البسيط :

ارسل المسيو « جنتيزون » ، مراسل جريدة « الطان » ، جريدة الراسمالية والمؤتلفة على معاضدة موسوليني كل منها لغرضها الخاص ، من روما الى صحيفته يقول : « في دقيقة معينة اصطدمت فرقة (أي فرقة ايطاليا) بجماعة تبلغ الالف

من الاحباش ، ولم تحتاج الى اكثر من بضعة مثات قنابل ، من عيار كيلويين الواحدة لحصدهم وتكنيس الارض منهم في الحال (١) . ( عدد ٦ اكتوبر ، ١٩٣٥ ، من ، الطان » ) .

جللت مجلة « موند » صفحتها الاولى بهذه العبارة التي قل أن استعملت البربرية ابدع مها للتعبير عن نفسها ، ثم كملت الحساب على الصورة التالية المضبوطة بحروف الماساة السودا. وحروف الثورة الحراء:

« بضعة مئات تعني على الا قل ٣٠٠ قنبلة كل منها من ورن الكيلويين ، اذن ٢٠٠ كيلو للالف ، بناء عليه يلزم ٨٠٤٠٠٠٠٠٠ كيلو من القنابل لا جل حصد و تكنيس أرض الحبشة بأسرها! » انتهى .

هذه هي المدنية والأعجاد، بركات الفاشستية والديكتاتورية، التي تستعد لاجتياح العالم كوباء اسود بميت لم تر الانسانية مثلها حتى في افظع اوباء القرون الوسطى . . . هذه هي الانوار والمكانة تحت الشمس التي يطلمها موسوليني لشعبه الجائع ، الدائخ ، الشتي كضفدعة مداسة اوكقبيلة من الذباب رشت عليه سموم « فليت » .

<sup>(</sup>١) لقطة « Déblayer التياستعملها المراسل تفيد معنىالتكـــــيس معنى الحصد معا

مهما يكن الحال، فالمسألة متعلقة بالدرجة الثانية ، باستقلال الحبشة ، وبالدرجة الثالثة ، باملاك الامبراطوريات الاستعارية وبقائها ، على حد سواء ، وهي متعلقة بالدرجة الاولى ايضاً ، بقضية العالم التحريرية باجمعه ، بمستقبل الانسان ، بتحقيق الراحة البشرية الحاضرة والاتية ، بايجاد النظام الاجتماعي المكمل ، المرفه ، المنمي ، المسعد كل فرد سليم في ذلك النظام ،

لكن المعركة الان تدور على الدرجتين الثانية والثالثة. هي بين الحبشة والاستعار باجمعه من جهة ، وبين الاستعمار والاستعار من جهة . وهذا الانجاه مهما يكن ليشكل دليل تقدم ومناعة لا يمكن مقاومتها في الدرجة الاولى ، دليل انحطاط الراسماليات اكثر فاكثر الى الاكل من بعضها البعض ، انصرافها اكثر فاكثر الى التذابح وصرف الجهود في إراحة البشرية من اثمها العظام .

بلغت الامور حداً لاتستطيع معه راسمالية بريطانيا ان تتسامح البتة مع راسمالية ايطاليا، ولا ان تتراجع هــــذه خطوة واحدة امام الاولى، لان حياة وموت كل منهما متعلق باقل تراجع يظهر منها . اذا تسامحت بريطانيا ورثتها ايطاليا،

ريثها ترثها الاشتراكية . اذا تسامحت ايطاليا ورثتها بريطانيا، ريثها ترثها الاشتراكية . من منهما يرضى ان يتنازل عرب أواخر ساعاته لزميله ؟ هذا هو السؤال!

ولو فرضنا أن كلا هما تسامحا، واقتسما مع البقية بلاد الحبشة المظلومة، فإن القضية بين الامبراطوريات تهبط الى الدرجة الثالثة، مندفعة بقوة انهيار النظام الاقتصادي وتدحر الرأسماليات الغارقة في ازماتها وتطاحنها، وستبق القضية في نفس الوقت قضية بين بلدان الدرجة الاولى المستقلة وبين العالم الاستعاري. المام انسداد الاولى عليها ستاً كل نفسها حتى النهاية، وإذا هاجمت مباشرة كانت الساعة آخر ساعاتها وعلى حال، هجوم المجرى المعاكس لا يقف عن التحطيم فيها، وإن كانت هي تتحول عنه الى تحطيم نفسها.

الاستعار يجتاز آخر دور من ادوار نزعه .

ساعة خلاص الانسانية قريبة .

على كل انسان شريف ان يساعد ولادة العالم الجديد .

على كل رجل وامرأة يحبان الحياة ويكرهان الموت، يحبان اولادهما آباءهما واخوتهما واصدقاءهما ويكرهان من يذبحونهم جميعاً ويضمرون تحويل دمائهم الى دراهم ـ عـلى

الجميع أن ينضموا خلف الأحزاب التي كرست نفسها لتوليد التاريخ .

على كل انسان طيب العنصر أن يدافع عن الحبشة المظلومة ليأكل الا شرار بعضهم البعض !

\* \* \*

ارادة الرأسماليات تريد البقاء والقضاء عـــــلى اعدائها . الضرورة ، أي الظروف والحاجات التي خلقتها وتتحكم بها، تجعلها تقضي على بعضها البعض . وهذا ما يسميه الماركسيون بحتمية التاريخ .

هذا ما يؤذن بفجر صفحة أخرى من الحياة ، نخرج بها من كهوف ما قبل التاريخ التي ندب فيها كالديدان، لنتهادى تحت سحر أنوار العصر الجديد ودفئه وجماله وشعره .

فلكين ، اذن ، النضال القائم اليوم هو الأخير !



## فهرس الكناب

men-

صفحة
مقدمة واهدا.
مقدمة واهدا.
١ - دروس التاريخ
٥٣ - الهجوم على الذهب
٦٩ - المستعمرون في بلاد غيرهم
١٠٨ - الكاتاليزر
١٣٤ - قوى واساليب ومعاهدات وعبر
١٩٨ - الدكتور جيكل والديكناتور هايد



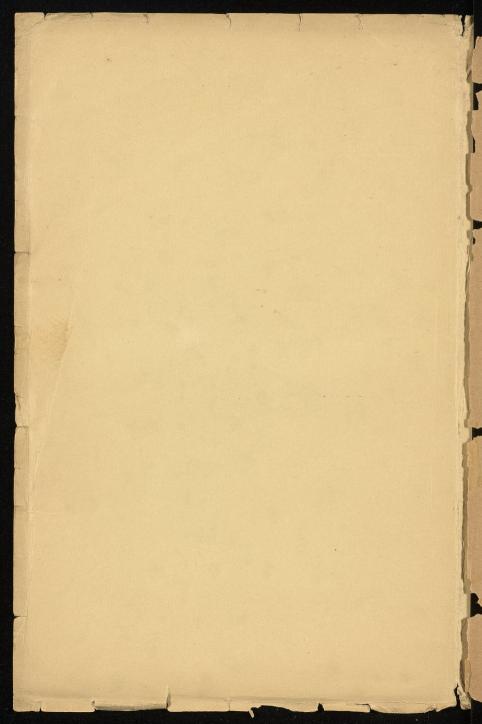



893.7K5272 R4

